

# مقدمة الحقق

إِنَّ الحمد لله، نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذَينَ آمَنوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تَقَاتَهٌ وَلَا تَمُوتِنَ إِلَّا وَأَنتَمَ مَسَلَّمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مَن نَفُسُ واحَدة ورَّقُولُوا وَخَلق مَن الله وَالله الله الله الله الله الله الله واحدة والله واحدة والله واحدة والله والله والله واحدة والله والله

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة ، وكلَّ بدعة ضلالة ، وكلِّ ضلالة في النار، وبعد:

فهذه رسالة للشيخ العلامة حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي التميمي المسماه (العقد الثمين في شرح احاديث اصول الدين) وهي لم تطبع من قبل - حسب علمي (١) - فأحببت أنْ أخرجها؛ ليعم النَّفع بها

<sup>(</sup>۱) بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب علمت بأن الكتاب قيد قُدم دراسة للماجستير للشيخ إبراهيم يوسف الماسي سنة ١٤٠هـ، وقيد حُقيق الكتاب على أربع نسخ، وراجيعت على نسخته تحقيق النَّص، ولم أجد فروقاً كثيرة، ولكن لم أعدم فائدة منه.

والانتفاع، وأن تعيها من الناس أذن واعية، وأن تكون في وجه أهل الضلال وسوماً، ولشياطين المشركين رجوما، ولهداة المسلمين نجوماً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

وكتبه

محمد بن عبدالله الهبدان

ص.ب: ٦٨٢٩٨ الرمز: ١١٥٢٧

هاتف وفاکس: ۲۳۲۱۶۱۰

# نبذه عن المؤلف''

#### اسمه ونسبه:

هو الشّيخ العلامة حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي المالكي مذهباً التميمي نسبا.

## مولده :

لم تذكر المصادر التي بين أيدينا سنة ولادته، ولكنَّه وُلِدَ في بلدة المبرز بالأحساء.

## حیاته:

نشأ الشّيخ حسين بن غنام بالأحساء نشأةً حسنة، وقرأ القرآن وحفظه، وشرع في طلب العلم بهمّة ونشاط، فقرأ على علماء الأحساء، ثم نزح إلى البحرين، فقرأ على أعيان علمائها، ثمّ رجع إلى الأحساء، فلاقى مشائخه، ثمّ نزح - رحمه الله - من الأحساء إلى مدينة الدّرعيّة، فقدمها على الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، والشّيخ محمد بن عبدالوهاب فأكرماه، وأنزلاه المنزلة الرفيعة، فاستقرّ في الدّرعيّة، وجلس فيها لطلبة العلم يقرؤون عليه علم النحو والعروض ويدرسهم الفرائض، أمّا الفقه فكان مالكي المذهب وأهالي نجد حنابلة، دّرس الطلبة التوحيد، وكان حسن التعليم، مستقيم الديانة، راجح العقل، شاعراً منطقياً ومؤرخاً بارعاً، مجالسته ممتعة ومحادثاته شيقة.

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: مشاهيسر نجد وغيرهم ص ١٤٩، والأعلام (٢/ ٢٥١)، عنوان المجد (١/ ١٥١) وروضة النَّاظرين (١/ ٨٥).

## تلاميذه:

تتلمذ على يد الشَّيخ جملةٌ من العلماء منهم:

الشَّيخ سليمان بن الشَّيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر.

الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

#### مؤلفاته:

# الُّف الشَّيخ حسين بن غنام \_ رحمه الله \_ مؤلفين:

1- روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام، وهو تاريخ مسجوع سجعاً مملاً ممقوتاً، لا يكاد قارئه يخلص من سجعه إلى المعنى المطلوب إلا بعد لأي وجهد، وقد طبع ثلاث طبعات، آخرها عام ١٣٨١ه، وقد حقّقه الدكتور ناصر الدين الأسد، وقد جرِّد في هذه الطبعة الأخيرة من الأسجاع الممقوتة، لكن مع الأسف تصرّف فيه تصرُّفاً مخلا حيث حذف منه جميع ما حواه من القصائد وهي سبع قصائد، اثنتان لمحمد بن إسماعيل اليمني المشهور بالصنعاني. وخمس قصائد للمؤلف حسين بن غنام. وكلُّ هذه القصائد التي نوهنا حذفت من طبعة المدني بلا إشارة إلى حذفها. . . (١) العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، وهو هذا الكتاب الذي نحققه اليوم.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا مشاهير علماء نجد ص ١٤٧، وما بعده.

مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مسسسسسسسسس ٧

## الشعر:

للشيخ حسين بن غنام القدم المعلى في الشِّعر، وله العديد من القصائد فمن تلك القصائد: القصيدة الهائية ومطلعها:

نفوس الورئ إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفي لدين حنينها وتبلغ أبياتها ستة وثلاثين بيتا، وهي موجودةٌ في تاريخه (٢/٧١-٧٢) طبعة أبى بطين، ومنها القصيدة السينية قالها في مناسبة جلاء دهام بن دواس عن الرياض ومطلعها:

كسف الحق ظلمة الأغلاس ومحا الدين جملة الأرجاس ومنها العينية في رثاء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ومطلعها: الى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع وتبلغ أبياتها تسعة وثلاثين بيتا وتقع في (٢/ ١٥٥-١٥٦).

## وفاته:

توفي الشيخ حسين بن غنام بمدينة الدِّرعيَّة في شهر ذي الحجة سنة NY۲٥هـ رحمه الله، وغفر له، وأسكنه فسيح جنته.

# مسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

## توثيق نسبة الرسالة للمؤلف

هناك عدّة أمور تؤكد لنا صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف منها:

١ ـ أنَّ جماعةً من العلماء الذين ترجموا له نسبوا هذا الكتاب له منهم:

\* عثمان بن بشر في تاريخه (عنوان نجد) (١/١٥١).

\* عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشَّيخ كما في (مشاهير علماء نجد) ص١٤٩ .

\* محمد بن عثمان القاضي في تاريخه (روضة الناظرين) (١/ ٨٥).

\* خير الدين الزركلي في (الأعلام) (٢/ ٢٥١) .

٢ ـ ما جاء في أول النَّسخ الخطِّية لـلكتاب، فقـد نسب الكتاب للـشيخ
 حسين بن غنام ـ رحمه الله ـ.

٣ ـ أن من قارن بين أسلوب المؤلف ـ رحمه الله ـ في كتابه هذا وكتابه
 في التَّاريخ وجد أنَّ النَّفس واحدٌ.

٤ ـ يوجد في ثنايا الكتاب إحالات إلى تاريخه كما في ص ٢٢ .
 فهذه الأمور مجتمعة تجعل القلب يطمئن إلى نسبة الكتاب للشيخ حسين بن غنام \_ رحمه الله \_ والله الموفق للصواب .

## اسمالرسالة

جاء اسم الكتاب في الكتب المترجمة للمؤلف بـ (العقد الشّمين في شرح اصول الدّين) وجاء على النّسخ الخطية تسميته بـ (العقد السّمين في شرح احاديث أصول الدّين) ولعل هذا هو الأقرب؛ لأنّ الغالب أنّ من يترجم للمؤلفين لا يعتني بضبط الاسم كثيراً فيـذكره أحيـانا بالمعني، أو يذكر بعضه، أضف إلى ذلـك أنّ المؤلف ـ رحمه الله ـ سمّاه في ثـنايا رسالته بهذا الاسم مما يرجح هذا الاختيار ـ والله تعالى أعلم ـ.

## وصف النسخ الخطية ونماذج مصورة منها

اعتمدت في إخراج هذه الرِّسالة على نسخة خطَّية جيدة كتبت في عصر المؤلِّف، وهي محفوظة في المكتبة المركزيَّة بجامعة الملك سعود بالرياض (۱) تحت رقم (۸٦/۳۸۹)، وتقع رسالتنا في (۲۰٤) ورقات. وناسخها: هو محمد بن علي بن النجار. وتاريخ نسخها: سنة ١٢١٦هـ.

\*\*\*

## سببأتأليف الرسالة

بيَّن المصنَّف \_ رحمه الله \_ سبب تأليفه لهذه الرِّسالة فقال: (فعنَّ لعبدالعزيز \_ حفظه الله \_ أنْ تُجْمَعَ الأحاديث التي هي أصول الإسلام

<sup>(</sup>١) أشكر الإخوة القائمين على قسم المخطوطات في مكتبة الحرم المكي، وعلى رأسهم المدكتور يوسف الوابل على حسن تعاونهم، فقد استلمت صورة المخطوطة منهم غفر الله لهم ورفع قدرهم، وضاعف أجورهم.

والإيمان، ويضم إليها ما يناسبها من آيات القرآن، وجاءت الإشارة إلي بشرحها، والكلام على ما تحتاج إليه من البيان مع الإيجاز الذي لا يخلُّ بالتبيان؛ لتسهيل الدين الذي لا يُقبل سواه من كلِّ إنسان، ولعل النَّاس في دينهم يتفقَّهون ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فَرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينذروا في دينهم يتفقَّهون ﴿ فَلَوْلا نَفَر مِن كُلِّ فَرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينذروا في دينهم يتفقَّهون ﴿ فَلَوُلا نَفَر مِن كُلِّ فَرْقَة مِنْهُمْ اللَّهِ الدِينَ الدينِ وَلِينذروا والقبول، وجعلت الكلام عليها في رسالة حاوية لسبعة فصول، عدد والقبول، وجعلت الكلام عليها في رسالة حاوية لسبعة فصول، عدد كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنَّ (لا) كلمة و (إله) كلمة و (إلا) كلمة و (الله) كلمة و والله) كلمة وأبواب جهنَّم سبعةٌ، وأرجو أن يكون لي بكل وأعضاء المكلفين سبعةٌ، وأبواب جهنَّم سبعةٌ، وأرجو أن يكون لي بكل فصل منها حجابٌ عنها يوم الكفار وأهل البدع إلى أبوابها يُدعون، ويكبكبون في هم والغاوون ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أُولئِكَ عَنْهَا ويكبكبون فيها هم والغاوون ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أُولئِكَ عَنْهَا ويكبكبون فيها هم والغاوون ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أُولئِكَ عَنْهَا ويكبكبون فيها هم والغاوون ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أُولئِكَ عَنْهَا ويكبكبون فيها هم والغاوون ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أَولئِكَ عَنْهَا ويكونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبَعَةُ وَلَوْلَاكُ عَنْهَا وَلَوْلَوْلَاكُونَ اللَّهُ وَلَوْلَاكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللهُ اللهُ

مسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

## والمؤلِّف في رسالته هذه اعتمد في الغالب على الكتب التَّالية:

- ـ جامع العلوم والحكم لابن رجب ـ رحمه الله ـ وهو أكثرها.
  - تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله -.
    - ـ أنوار التنزيل و أسرار التّأويل للبيضاوي ـ.
  - كشف الشبهات للإمام المجدِّد محمد بن عبدالوهاب.
    - ـ الملل والنِّحل للشُّهرستاني.

أصول الدين).

أضف إلى هذا ما كتبه هو بأسلوبه المميز، \_ والله أعلم \_.

مخطوطة

بداية النَّصِ المحقَّقِ

# ترجمة فصوله

الأوَّل: فيما جاء في الإسلام.

الثَّانَّي: في تفسير النَّبي عَلَيْكَةٍ. (الإسلام، والإيمان، والإحسان تسمية كلِّ منها دينا).

الثَّالث: في إخلاص الأعمال لله.

**الرَّابِع:** في دعائم الإسلام.

الخامس: في تعيُّن قبول شرعه المطهَّر.

السَّادس: في أمره عَلَيْكُ عند الاختلاف بالتَّمسك بسنَّته.

السَّابع: في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين.



#### بتنماسكال فتالخفتن

الحمد لله الذي خلق السَّماوات والأرض، وجعل الظُّلمات والنوُّر، ثمَّ الذين كفروا بربِّهم يعدلون.

تفرد \_ سبحانه \_ بالوحدانية، وأبدى للعالمين آثارها، وتوحد بالصمدانية، وأشرقت في السموات والأرض أنوارها، وأقرُّ بألوهيته من سكن علوها وسفلها، وقفارها وبحارها ﴿ لَوْ كَانَ فيهمَا آلهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصفُونَ (٢٢) ﴾ [الأنبياء: ٢٢] الأحد الذي انفرد بالذَّات والصِّفات والأسماء، المتفرِّد بالقدرة القاهرة والعظمة الباهرة والجلال الأسمى، الذي أحسن كلِّ شيء خلقه وأحاط به علماً ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سرَّكُمْ وَجَهْرِّكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ ٢ ﴾ [الأنعام : "أً، شهدت مصنوعًاته بوحدته في الخلق والأمر وانفراده، وجرت أحكامه فيها على وفق مراده، ﴿ يُنزَّلُ الْمَلائكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عبَاده أَنْ أَنذرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُون (٢) ﴾ [النحل: ٢]، المتنزِّه عن مشابهة المحدثات صفاته، المتعالية عما لا يليق لعظيم سلطانه ذاته، وقامت بالحجَّة على ذلك آياته ﴿ إِنَّ فِي اخْتلاف اللَّيْل وَالنَّهَار وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَات وَالأَرْضِ الآيَاتِ لِقُومٍ يَتَّقُونَ ٦٦ ﴾ [يونس: ٦] القيوم الذي بحكمته وتدبيره حسن نظام الوجود، والقائم بما يحتاج إليه كلُّ موجود. فالهالك من اتَّخذ من خلقه (معبوداً)(١) ﴿ أَمْ لَهُمْ آلهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُوننا لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَ أَنفُسهمْ وَلا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ (٢٦) ﴾ [الأنبياء: ٤٣]، فسبحانه من إله؛ مَلك الوجود . بأسره، وتضاءل من فيه تحت جبروته وقهره، وانقاد خضعاناً لهيبته وأمره، ﴿ وَلَهُ مَن فَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كُلٌّ لَّهُ قَانتُونَ 📆 ﴾ [الروم: ٢٦].

<sup>(</sup>١) في المخطوط (معبود) والصواب ما أثبتناه لأنها منصوبة.

أحمده وهو المحمود في جميع فعاله، على ما أولى من جوده ونواله، وأشكره على إحسانه وأفضاله ، فتعسأ لقوم يعرفون نعمة الله ثم ينكرون ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا معبود بحقِّ سواه، فقد ضلَّ من عدل الْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٩ ﴾ [الشعراء : ٩٧-٩٩] وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ونبيه، الذي خصَّه بالرِّسالة واصطفاه، شهادة أرجو بها الفوز والنَّجاة، يوم يعرف المجرم بسيماه، وينادي المنادي ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظُلُمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) ﴾ [الصافات: ٢٧] وأصلِّي وأسلِّم على محمد الـذي بُعثُ للعالمين رحمةً، يتلو عليهم آياته، ويزكِّيهم ويعلِّمهم الكتاب والحكمة ، ويجـدِّد الحنيفية ، ويزيل عنهـا كلَّ وصمة(١)، وعلى آله وصحبه خير القرون، المنزّل في حقّهم ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُرِ وَتَوْمُنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] وتحقَّقوا بمصداق ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ منَ الْمُؤْمنينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوالَهُم بأَنَّ لَهُمَ الْجَنَّةَ يَقَاتلُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ [التوبة : ١١١] صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون.

أما بعد:

فإنَّ الـله جلَّ جلاله إنَّمـا خلق السمـوات والأرض، وذرأ من فيـهن بالطُّول والعرض، للقيام بوظائف العبوديَّة؛ امتثالاً لأمره اللازم الفرض

<sup>(</sup>١) قوله (وصمة) أي عيب وعار (قاله في مختار الصحاح).

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] فمن فضله لم يتركهم سدَّى، لا يفرقون بين الضَّلالة والهدى، ولا يعلمون الرُّشد من الرَّدى، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وأَهْلُهَا ظَالِمُونَ [3] ﴾ [القصص : ٥٩] فأرسل إليهم رسله الكرام قطعاً للحجَّة، فرفعوا قواعد المحجة، ومهدوا سبيل التَّوحيد ونهجه، فاختار الأكثر طريق الشَّرك وفجَّه (١) ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْشُرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ (١٠٦) ﴾ [يوسف : ١٠٦].

وخص " سبحانه وتعالى - نوحاً - عليه السلام - بأوّل الرسالة، فدعا قسومه إلى إخلاص العبادة لمن لا تصلح إلا له، فسبّوه ونسبوه إلى الصّلالة، وقابلوه بأقيح المقالة ﴿قَالُوا أَنُوْمْنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الأَرْدُلُونَ (١١٠) ﴿ النحل: ١١١] ثم الشّراء: ١١١] ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالَمُونَ (١١٠) ﴾ [النحل: ١١٣] ثم ختم النّبوة والرّسالة بصفوة النّبيين والمرسلين، وخيرته من الخلق أجمعين ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رّسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النّبيينَ وَكَانَ اللّه بكل شيء عَليمًا (١٤) ﴾ [الأحزاب: ٤] ﴿ هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (١٤) ﴾ [الصف: ١٩] فقام بأعباء الرّسالة شياء ورسوله محمد المصطفى، فأتى قومه ﷺ وهم من حفرة النار على عبده ورسوله محمد المصطفى، فأتى قومه ﷺ وهم من حفرة النار على المناه المناه أبيه ويَعْقُوبُ يَا بَنِيُّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدّينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسلِمُونَ (١٣٢) ﴾ [لبقرة: ١٣٢] بعثه الله - تعالى - إلى كافة تموي الخلق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى التّوحيد بإذنه وسراجاً منيراً، فقال -

<sup>(</sup>١) قوله (فجه)، أي: الطريق الواسع بين الجبلين. (قاله في مختار الصحاح).

فلمًّا أعلن فيهم بالكلمة العظيمة الشَّان، التي خلقت لها السَّموات والأرض والأنس والجان، المتضمنة للتَّوحيد والإيمان، وإبطال عبادة والأرض والأنس والجان، المتضمنة للتَّوحيد والإيمان، وإبطال عبادة الأصنام والأوثان، أصرُّوا على الكفر والضَّلال والطَّغيان ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَنَنَا لَتَارِكُوا آلهَتنا لشَاعِ مَّجْنُونِ ﴿ وَالْصَافَاتِ: ٣٥ ـ ٣٦] ﴿ أَمُ يُقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالُحقِّ وَأَكَثُ رُهُمُ للْحقِّ كَارِهُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [المؤمنون: ٧٠] وتمالؤا على الشِّرك والغي والفساد، ولزموا على منهج البغي والعناد، ﴿ وَانطلَقَ الْمَلاَ مَنْهُمْ أَن امْشُوا وَاصْبُرُوا عَلَىٰ آلهَتكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرادُ ﴿ وَ ﴾ [س: ٢٦] ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونَ اللَّه آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَ ﴿ لا لا لَيْهُ السَّعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ﴿ وَ لَلَهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَ وَ السَّعَيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ وَ ﴿ وَاللهِ القادر القريب، وطلبوا من العاجز الشَّفاعة والتَّقريب ﴿ وَيَقُولُونَ هَوَّلاء شُفَعَاؤُنَا عندَ اللَّه ﴾ [يونس: ١٨] ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاً والتَّقريب ﴿ وَيَقُولُونَ هَوَّلاء شُفَعَاؤُنَا عندَ اللَّه ﴾ [يونس: ١٨] ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاً والتَّقريب ﴿ وَيَقُولُونَ هَوَّلاء شُفَعَاؤُنَا عندَ اللَّه ﴾ [يونس: ١٨] ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاً والتَّقريب ﴿ وَيَقُولُونَ هَوْلُاء شُفَعَاؤُنَا عندَ اللَّه ﴾ [يونس: ١٨] ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاً والتَقَريب ﴿ وَيَقُولُونَ هَوْلُونَ هَوْلُونَ هَوْلُونَ هَوْلُونَ هَوْلُونَ عَلَوْلَاء السَّفَعَادُ اللَّه ﴾ [يونس: ١٨] ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاً والمَالِقَادِ الشَّفَاء وَالْمَالِولُونَ هَا الْمُعْلَاء وَالْمُولُونَ وَلَوْلُونَ هَا وَالْمَا وَالْمُولُونَ وَلَا الْمُعْرَادُ وَالْمَالِولُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ وَلَاء وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَهُ الْمُؤْلُونُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَا الْمُؤْلِونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَوْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْ

لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر ٣٠].

فلم يبرح عَلَيْ يدعوهم إلى الكلمة الجامعة، ويهديهم للتي هي أقوم، وهي الملَّة الحنيفية السَّاطعة، ويجاهدهم بالآيات والبراهين القاطعة، وأكثرهم بها يكذبون ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذَكْرِهمْ فَهُمْ عَن ذَكْرِهم مُعْرِضُونَ (آ) ﴾ [المؤمنون: ٧١] وهدَى الله \_ تعالى \_ عَبادَه المؤمنين إلى الصراط المستقيم، فأمنوا به وعزروه، ونصروا دينه القويم، فنالوا بذلك الفوز العظيم فينشر مُهُم برَحْمَة مِنْهُ وَرِضُوان و جَنَّات لَهُمْ فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (آ) ﴾ [التوبة: ٢١] ﴿ لَكُنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُو الهِمْ وأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ( ١٨) ﴾ [التوبة: ٨٨].

فجد وصحبه مَن أَعرض عن التَّوحيد ونفر، لا يبالون بما يبنالون من الأذى والمحنة أعرض عن التَّوحيد ونفر، لا يبالون بما يبنالون من الأذى والمحنة والضَّرر، مَن أبى عن الحقِّ وتولَّى وكفر ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ [الاحقاف: ٣٥] ﴿ فَتَولٌ عَنْهُمْ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) ﴾ [الصافات: ١٧٤-١٧٥] فلم يزل هو وأتباعه يلقون من قومهم ما يلقون، ويفتنون في ذات الله ويؤذون، فيصبرون على ذلك ويرضون ﴿ المَّ آلَ أَخَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿ آلَ ﴾ [العنكبوت :١-٢] إلى أَنْ أَذَن الله \_ تعالى \_ أن يعلي كلمته، ويعمم ظهوره وتبيينه، كلمته، وينصر دينه، ويمد في سائر الأقطار تمكينه، ويعمم ظهوره وتبيينه، فأمر نبيه على ذلك فأمر نبيه على ذلك المهاجرة إلى المدينة فهاجر عَلَيْهُمْ وَمُا كَانَ اللّهُ مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ المهاجرون ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴿ آ الانفال: ٣٣].

فشرع الله \_ تعالى \_ لنبيه الجهاد، وفرض عليه قتال أهل السِّرك

والضَّلال والإلحاد، ووعده النَّصر والتمكين، والله لا يخلف الميعاد ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٣]. لَهُمُ الْغَالَبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات: ١٧٦\_١٧٣].

فنَهَدَ وَالْعَنْ وأصحابه الحماة الكماة (١١ الأبطال، مسارعين لأداء الأمر في الامتثال، مشرعين أسنة زرقاً كأنياب أغوال، (٢) راجين جزيل النَّواب في القتال ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَّأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَخُونَ مَن اللَّه مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤) ﴿ [النساء: ١٠٤] وَرَرْجُونَ مِن اللَّه مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤) ﴾ [النساء: ١٠٤] فأصبحت لوامع مرهفاتهم لغياهب الكفر جالية ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتلُوا في سبيله النُّفوس الغالية، فمنحهم مولاهم الدَّرجات العالية ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتلُوا في سبيل اللَّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيًا عند رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٥) ﴾ [آل عمران: ١٦٩] فرفع الله قواعد الملَّة السَّمحاء، وهذَ دعائم العوجاء، وأبدلها صبحاً، وتوالت الفتوح على أهل الإسلام فتحاً فتحاً وحقَّق الله - تعالى - لهم من الفتوح على أهل الإسلام فتحاً فتحاً وحقَّق الله - تعالى - لهم من مأمولهم نجحاً ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ مَن قَبلُهمْ وَلَيُمكَنَنُ لَهُمْ وَعَملُوا الصَّالِحات لَيسْتَخْلَفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مَن قَبلُهمْ وَلَيُمكَنَنُ لَهُمْ دَينَهُمُ الذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُدلَنَهُم مَن بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبَدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الور: ٥٥].

فلماً أكمل الله \_ تعالى \_ لأمّته الدّين، وأتم نعمته على المسلمين، أتاه من ربّه اليقين ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مّت قَهُمُ من ربّه اليقين ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مّت قَهُمُ الْخَالِدُونَ (٢٠) ﴾[الانبياء: ٢٤] فلم تزل أعلام الإسلام في خلافة خلفائه مرفوعة مشهورة، وألوية التّوحيد في الأمصار منصوبة منشورة، وحنود الرّدى وعساكرهم على عداتهم منصورة، وعداتهم بالذّل مقهورة، وجنود الرّدى

<sup>(</sup>١) أي الشجاع المقدام الجرئ، كان عليه سلاحٌ أو لم يكن. انظر: المعجم الوجيز ص ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٢) أغوال مفردها غول بالضم من السُّعالي وتجمع غيلان. مختار الصحاح ص ٤٢٧.

مهزومةً مكسورةً، وهم في سبيل الله لأعدائه يجاهدون، إلى أن مضى كلُّ منهم إلى السّبيل، وانقضى ذلك الجيل، فوقع التّغيير في الدِّين والتّبديل، بظه ور القوم الذين أخبر الصادق أنَّهم من الذين يمرقون، وعمَّت الفتن، وكثرت أنصارها، وطمت المحن، وربت أصهارها، وتمَّت على ذلك الأعصار أعصارها ﴿ أَفَمَن زُيَّنَ لَهُ سُوءُ عَمَله فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدي مَن يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بمَا يُصْنُعُونُ ( ) ﴾ [فاطر: ٨] وعمرت البدع، وشيدت ربوعها، وأسست أصولها، فامتدت فروعها، وحلَّت بكلِّ ناحية من الأمصار جموعها، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَّسْتَ منْهُمْ فِيَّ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّه ثُمَّ يُنبَّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) ﴾ [الأنعام: ١٥٩] فما برحت شُبَّه البدع في القلوب دابَّةً، ونار الأهواء مضرمة شابَّة، وعواصف الضلال على من أرد الله \_ تعالى \_ خذلانه هابَّةً، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٦٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن السَّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ (٣٧) ﴾ [الزحرف: ٣٦-٣٦]، حتى مضى سادس القرون، فتفاقم الأمر والحال، وتعاظم التّعصب للباطل والمحال، وتراكم سحاب المراء والجدال، ولكن طائفة الحق منصورة لا تزال، فليسوا على الضَّلالة يجتمعون ﴿كَذَلكَ زَيُّنَّا لَكُلَّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيَنبَّنُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨) ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فما زالت في ازدياد تلك الدُّعوى، وفي اتقاد تيك البدع والاهواء(١)، إلى منتصف القرن الثَّاني عـشر الذي جُلت فيـه البلوى، وحلَّت البدع فـيه والشِّرك عُرى التَّوحيد والتَّقوى، والأكثر فيه متمسِّكٌ من ملَّة آبائه بالسَّبب الأقوى ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَدْوا الشَّيَاطِينَ أَوْليَاءَ مِن دُونِ اللَّه وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم

<sup>(</sup>١) في المخطوط (الأهوى) والصواب ما أثبتناه.

## كسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين عس

مُهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠] فشرح الله صدر من وفَقه للإسلام وهداه، وأبان له سنن رشده وهداه، وأوضح له سبيل الهدى، فقام ممتثلاً لأمر مولاه؛ شكراً لما منحه من العلم وأولاه، منكرا على من كانوا بربِّهم يشركون، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَاكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعَنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

وهو شيخ المسلمين، وقدوة الموحِّدين، وغرَّة العلماء العاملين (الشَّيخ محمد عبدالوهاب)، الذي أزال الله \_ تعالى \_ به ظلام الشَّرك والشَّك والارتياب، وأزاح به من ركام الباطل كلَّ سحاب، وكشف عن الدِّين الحقِّ كثيف الحجاب، بعدما انقطعت دونه الأسباب، وسدَّ عن التَّوصتُّل إليه كل باب، وواراه الافتراق والشِّقاق في التُّراب، ونُودي على التَّوحيد بالغربة والاغتراب، جعله الله \_ تعالى \_ من عباده الذين يوم القيامة بالغربة والاغتراب، جعله الله \_ تعالى \_ من عباده الذين يوم القيامة ينادون ﴿ يَا عَبَاد لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (١٦٠ الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا مُسْلمِينَ (١٦٠ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْواَجُكُمْ تُحْبَرُونَ (١٥٠ ﴾ [الزخرف ٦٨ \_ ٧٠]. ذلك أنَّه لمَّا أشرقت له من الهداية أنوارها، ولمعت له من الآيات

المحكمات أسرارها، وتجلّى له من الهناية صبحها وأسفارها، ورأى أكثر المحكمات أسرارها، وتجلّى له من العناية صبحها وأسفارها، ورأى أكثر النّاس وما يعتقدون، وما يتخذون من الأرباب دونه ويبغون، ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّه أَبْغِي رَبّاً وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْء وَلا تَكْسبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمّ إِلَىٰ رَبّكُم مَرْجعُكُمْ فَيُنبّئكُم بِمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ (١٦٤) ﴾ [الانعام: ١٦٤].

شمَّر عن ساعد الجدِّ إذ لم يجد بداً، وأعلن بتكفير من جعل من دون ربِّه نداً، وقام بإخلاص الدَّعوة وقال ﴿ لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ( [٨] ﴾ [مريم: ١٨]، ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً ( [ ] ﴾ [مريم: ١٣] والذين تدعون من دون الله لا يستجيبون، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ تَدعون من دون الله لا يستجيبون، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ

يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافلُونَ ۞ ﴾ [الاحقاف: ٥] ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ ﴾ [الانعام: ٤٤].

فلم يزل \_ رحمه الله تعالى \_ يدعو إلى منهاج الهدى، ويجادل بالتي هي أحسن أهل الرَّدي ويتلو عليهم ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا (١٨) ﴾ [الجن: ١٨] ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٦ ﴾ [الجاثية: ٦]. (فأبي)(١) قومه عن ذلك وصد والله وعارضوه بالباطل وردوا، واجتهدوا في عداوته والبطش به وجدوا، وقالوا ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مَّقْتَدُونَ (٣٣) ﴾ [الزخرف :٢٣] فحاق بهم ما كانوا به يمكرون ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ 🗹 ﴾ [الزخرف: ٧٩]، بل أخرجوه من الديار، وحكموا بأنَّه من الخوارج والكفار، ولم يكن لهم بالذِّكر الحكيم اعتبار ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْديهمْ سَدًّا وَمنْ خَلْفهمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ آ ﴾ [يس : ٩] فخسر الخسران المبين من أعرض عن التُّوحيد والدِّين، وباء بالعذاب المهين ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن ذُكّر بآيات ربّه ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا منَ الْمُجْرِمِينَ مَنتَقِمُونَ (٢٢) ﴾[السجدة: ٢٢] فأووه وعزّروه وكانوا له أنصاراً، من سبقت لهم السّعادة والشّرف والفخار، وكتب لهم التَّمكين والظُّهور على الأعداء والانتصار، والاستخلاف والاستيلاء على ممالك الملوك الذين يحاربون ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَن سَبيل اللَّه فَسَيُنفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٦].

وذلك أنَّه لـمَّا أُخر ج من البلاد ليقضي الله أمره الذي لا دافع له ولا رادَّ، ويُنيل من سـاعده الإسعـاد، ويبدلهم السَّعة والنِّعـمة بعـٰد الضِّيق

<sup>(</sup>١) في الخطوط (فأبوا) ما أثبته.

والضّنك و الإنكاد، آواه (محمد (۱) والد الإمام عبدالعزيز) (۲) وإخوته وقرابته الأنجاد، وبذلوا في نصرت طريف المال والتّلاد، وجردوا مرهفات المواضي للجلاد، ولم يبالوا بما سار إليهم من العساكر والأجناد، والملوك عليهم يحزبون ﴿ لَن يَضُرُوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الأَدْبَارَثُمَّ لا عليهم يحزبون ﴿ لَن يَضُرُوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الأَدْبَارَثُمَّ لا ينصَرون (١١) ﴾ [آل عمران: ١١١]، وقاموا معه على النّاس في إخلاص الدَّعوة لله التي هي سبيل الهداية والنّجاة من المهالك في الغواية، صابرين على ما ينالهم من الأذيّة، مستشعرين مضمون هذه الآية ﴿ وَمَا لَنَا صابرين على ما ينالهم من الأذيّة، مستشعرين مضمون هذه الآية ﴿ وَمَا لَنَا الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [ابراهيم : ١٢].

فما زالوا معه داعين وهم في علو ونصر وتمكين على جميع المعتدين وجبابرة الملوك المحزبين، حتى أتاه \_ رحمه الله \_ اليقين، وقد جاوز بضعاً وثمانين من السنين ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿ آَ اللهُ وَالسَاعِ مَلَكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْكُونَ (١١٧) ﴾ [المود :١١٧].

هذا ولمَّا كان الإمام عبدالعزيز بن سعود (٣)، وابنه سعود، (١) أمين

<sup>(</sup>۱) هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، ناصر الإمام محمد بن عبدالوهاب حتى مُكِّن لهم في الأرض: توفي سنة ۱۱۷۹هـ. الدرر (۳٤٧/١٦).

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز بن محمد بن سعود \_ رحمه الله \_، الإمام الراشد، والملك القائد، ولد سنة ١٢٣٨هـ في الدَّرعيَّة، وتوفي سنة ١٢١٨هـ. طعنه رافضي في أثناء صلاة العصر، فقبَّح الله الرافضة، ما أفجرهم وأغدرهم! أنظر الدرر (٣٥٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز بن سعود هو نفسه عبدالعزيز بن محمد فهو أحياناً ينسب إلى جدِّه.

<sup>(</sup>٤) سعود بن عبدالعزيز بن محمد ويُعرف بسعود الكبير، ولد سنة ١١٦٣هـ، وتوفي سنة ١٢٢٩هـ. الأعلام (٣/ ٩٠).

الجيوش والجنود، والإمام يعده بالبيعة المحكمة العقود، بلَّغهم الله تعالى \_ كل مأمول ومقصود، وكبت كل عدوِّ لهم وحسود، على نشر العلم وتعليم النَّاس والدُّخول في الدِّين يحرصون ﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولْتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فعنَّ لعبدالعزيز \_ حفظه الله \_ أن تجمع الأحاديث التي هي أصول الإسلام والإيمان، ويضم إليها ما يناسبها من آيات القرآن، وجاءت الإشارة إليّ بشرحها، والكلام على ما تحتاج إليه من البيان مع الإيجاز الذي لا يخلُّ بالتبيان؛ لتسهيل الدِّين الذي لا يُقبل سواه من كلِّ إنسان، ولعل النَّاس في دينهم يتفقَّهون﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فَي الدّين وَلينذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢) ﴾ [التوبة : ١٢٢] فبادرت أمره بالامتال والقبول، وجعلت الكلام عليها في رسالة حاوية لسبعة فصول عدد كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأنَّ(لا) كلمة " و(إله) كلمةٌ و(إلا) كلمـةٌ و(الله) كلمةٌ و(محـمد)كلمةٌ و(رسـول) كلمةٌ و(الله) كلمة، وأعضاء المكلفين سبعة، وأبواب جهنم سبعة، وأرجو أنّ يكون لي بكلِّ فصل منها حجابٌ عنها يوم الكفَّار وأهل البدع إلى أبوابها يُدعون، ويكبكبون فيها هم والغاوون ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسنَىٰ أُولَئِكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) ﴾ [الأنبياء:١٠١]، وسمَّيتها (العقد الشَّمين في شرح أحاديث أصول الدِّين)، وأرجو بها القربة إلى الله، والوصول والفوز في الدَّارين بالمأمول، وأنْ تُتلقَّى بالإقبال والقبول، فالعلم النافع أفضل ما يتقرَّب به المتقرِّبون ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةَ طُيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧ ﴾ [النحل: ٩٧].

والمأمول ممَّن تصفَّح هذه الأوراق، وسرَّح في روضها الأحداق، وكان له بآداب العلم اعتلاق، ومن صافى شراب العلماء كأس دهاق، وجنى من يانع أثمارها، واقتطف من شميم أزهارها، واقتبس من لامع أنوارها أن يستر ما رأى من عوارها، فذلك من مكارم الأخلاق، وأهلها للمساوي يسترون، ﴿ وَإِذَا مَا غَضبُوا هُمْ يَغْفرُونَ (٣٧) ﴾ [الشورى: ٣٧]، مع أنَّها وإنْ كانت في ذاتها جميلةً، فقد برزت شعثاء من غير تحسين ولا تجميل، وصدرت وركاب حملتها مناحةٌ للسَّفر بها والرَّحيل، ورسل الإمام تحتَّني في البكرة والأصيل، وتحضني على الإنجاز والتَّعجيل، وعدم الإطناب في الكلام والتَّطويل، والذِّهن بعد تغيَّر الحال وتكدُّر البال كليلٌ، ﴿وَرَحْمَتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مَّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٦) ﴾[الزخرف: ٣٦] ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْء فَمَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَمَا عندَ اللَّه خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ للَّذينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهمْ يَتُوكَلُّونَ ( ٣٦ ﴾ [الشورى: ٣٦]. وما ذكر من حال الشَّيخ ومبدأ عمره وأخباره، وسيرة الإمام وأولاده وأصهاره، وكافة عصابته وأنصاره، سوى شذرة، تكون للمسترشد عبرةً؛ لأن هذه ليست مصنفة لذلك، ولا تدخل من التَّاريخ والمغازي في مسالك، فمن أراد تفصيل ما جرى، وما نالوا من الممالك، فعليه بمطالعة التاريخ المسمى (بروضة الأفكار والأفهام)؛ فإنّه في الحقيقة حديقة الحقائق، ورقائق الحدايق والعبون.





# الفصل الأول فيما جاء في الإسلام أنه دين الله الذين لا يقبل سواه

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ آلَ إِنَّ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ أَفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ آَنَ قُلْ آَمَنّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ وَالنَّبِيُّونَ مِن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمُ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ آَلَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ آَلُ عَمِوانَ : ١٨٥٨٥].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَّة إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفَهُ نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمنَ الصَّالِحِينَ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَسْلُمْ قَالَ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْ لَكُمُ الدِّينَ فَلا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِ ال

وقال - تعالى -: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبَّهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (٣٦٠) فَإِنْ آمَنُوا بِمَثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِن لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (٣٦٠) فَإِنْ آمَنُوا بِمَثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) ﴾ [البقرة: ١٣٧-١٣٧].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آَتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذَينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آَتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذَينَ

آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (١٦ ﴾ [آل عمران : ٦٧ ـ ٦٨].

وقال \_ جل جالاله \_ : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانتًا لِّلَه حَنيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢٠) شَاكِرًا لأَنْعُمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمَ (٢٠) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنَيْا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢٠٠) ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣٢٠) ﴿ النحل: ١٢٠-١٢٣].

وعن الزّبير ابن العوام \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهِ وهو بعرفة يقرأ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ وهو بعرفة يقرأ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ آلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَا اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُل

ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر قال: حدّثنا على بن حسين، حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال: حدثنا عمر بن حفص بن ثابت، حدثنا عبدالملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدّه عن الزبير قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ حين قرأ هذه الآية ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ﴾ قال: وأنا أشهد أي ربّ الله وسمعة الله عَلَيْهُ عنه الله عنه الله عَلَيْهُ عنه الله عَلَيْهُ عنه الله عنه الله عَلَيْهُ عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال

<sup>(</sup>١) توجد حاشية هنا وهي (قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - وآباءنا والمسلمين في المدارج(٣/ ٤٥) (اختلفت عبارات السَّلف - رحمهم الله - في قوله - تعالى - : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو ﴾ قيل: حكم، وقيل: قضى، وقيل: علم، وقيل: بيّنا، وقيل: أخبر، قال مجاهد: في الآية حكم وقضى. فتضمنت الآية إثبات حقيقة التوحيد، والردُّ على جميع الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم، فتضمنت أجلَّ شهادة وأعظمها وأعدلها وأفضلها وأصدقها، من أجلِّ شاهد، وأجلً مشهود انتهى ) بتصرف

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٣).

وروى الطبراني في معجمه بسنده إلى غالب القطان أنَّه سمع الأعمش يتهجُّد مِن اللِّيل فمرَّ بهذه الآية ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائكَةُ وَأُولُوا الْعلْم قَائمًا بالْقسْط لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ (١٨) إِنَّ الدّينَ عندَ اللَّه الإِسْلامُ ﴾ فقال: وأنا أشُهد الله بما شهد به، واستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعةٌ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ اللَّه الإِسْلامُ ﴾ قالها مراراً وذكر أنَّه سأله هل سمع فيها شيئاً فقال: أو ما بلغك ما فيها، قال: رسول الله عَلَيْكُ: «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله \_ عزّ وجلّ \_: عبدي عهد إلى، وأنا أحقّ من وفي بالعهد، ادخلوا عبدي الجنة ١١٠ وفي وقوله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في حديث سؤال جبريل النبِّي عَلَيْكُ عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، المروي عن جماعة من الصحابة وخرّجاه في الصّحيحين، وفي آخره «هذا جبريل آتاكم يعلمكم»(٢) ويعلم مطابقة ودلالة لما ذكرنا أقول: هذه الآيات المحكمات بكفر الكتابيين والمشركين من الأميين حاكمةٌ، وبراهينها القاطعة لظهورهم قاصمةٌ، وكفى بأصدق الشَّاهدين والقائلين شهيداً، وبما تضمَّنته للعادلين عنها وعيداً، شهد ـ سبحانه وتعالى ـ أنَّه المنفرد بالألوهية بجميع الخليقة، وأن الموجودات علوها وسفلها جميعهم عبيده وخلقه والفقراء إليه في الحقيقة، وأنَّه المغني عمَّن سواه وله الغناء المطلق العام، والفضل السَّابِغِ التَّامِ، كـما قال \_ تعالى \_ ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بعلمه وَالْمُلائِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى باللَّه شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦] ثم قرن تعالى شهادة

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢٤٥) ورقمه (١٠٤٥٣) قال في المجمع (١٠٤٥٣) وفيه عمر بن المختار، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ورقمـه (٥٠) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنـه ـ، و رواه مسلم ورقمه (٨) من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.

ملائكته والعاملين بالعلم من حملته، بشهادة ذاته العليَّة، وفيها للعلماء منقبة جليَّة وبيَّن وحدانيت بنصب الدَّلائل الدالَّة عليها، وكرَّر ذلك بقوله: ﴿لا إِلهَ إِلاَّ هُو ﴾ للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلَّة التَّوحيد والحكم به بعد إقامة الحجَّة، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أفعال، وأقواله، وشرعه، وقدره (۱).

وقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾، اتفقت كلمة أهل الحقِّ من السَّلف والحلف ومن بعدهم على ما تضمنه هذا الإخبار من الله أنَّ الدِّين عنده الإسلام، ولا يقبل من أحد سواه، وهو اتباع الرُّسل فيما بعثهم الله به في كل حين من أوَّلهم حتى ختمهم بأفضل النَّبيين محمد سيد المرسلين، فسدَّ الله \_ تعالى \_ جميع الطُّرق إليه، إلا من جهة نبينا عَلَيْهُ، فمن لقي الله تعالى بعد إرسال محمد وبعثته، بدين غير دينه وشرعته، فهو من الضَّالين الهالكين. كما قال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ الضَّالين الهالكين. كما قال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ من أَوْ هُو فَى الآخرة مِن الْخَاسِرينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

ثم أخبر - جلَّ جلاله - أنَّ الذين آتوا الكتاب إنَّما اختلفوا بعد ما قامت الحجَّة عليهم، بإنزال الكتب وإرسال الرُّسل إليهم، بغى بعضهم على بعض، وحملهم على ذلك الحسد والبغض، فاختلفوا في الحق للتدابر والتَّحاسد، وآل بهم الحال إلى مخالفته في الأقوال والأفعال والتَّجاحد، ومن جحد بما أنزله الله في الكتاب، فإنَّ الله يجازيه على ذلك يوم الحساب، ويعذبه أشدَّ العذاب. (٢)

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ ﴾ أي جادلوك في التَّوحيد ﴿ فَقُلْ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۱۸، ۱۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹، ۲۰).

أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ أي: فقل: أخلصت لله العبادة بأنواعها، وتبرأت من ملّة الشّرك واتباعها، وكفرت بما يعبد من أتباعها. وقد ختم هذه الآية بقوله: ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدُواْ وَإِن تَولُواْ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللّهُ بَعْبِ الْآية بقوله: ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدُواْ وَإِن تَولُواْ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللّه بقيرٌ بالعباد (٢٠) ﴾ [آل عمران: ٢٠] يعني أنَّ الله يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بإرادته وعدله، له في ذلك الحكمة الباهرة، والحبينُ الله ينعُونَ ﴾[آل عمران: ٢٨] أنكر والحبينُ البالغة القاهرة. وقوله ﴿ أَفَعَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْعُونَ ﴾[آل عمران: ٢٨] أنكر وبراهينه، وتعالى على من أراد ديناً سوى دينه بعد إقامة حججه ودلائله وبراهينه، وشهادة الكتب المنزّلة، وتصريح الرسل المرسلة، بل جميع من وبراهينه، وشهادة الكتب المنزّلة، وتصريح الرسل المرسلة، بل جميع من والكافر بالتسخير والقهر والسّلطان الذي لا يغالَبْ.

وقوله: ﴿ وَمَن يَسْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥] أي من سلك طريقاً غير ما شرعه الله على لسان نبيه المختار فلن يُقْبلُ منه ﴿ وَهُو فَي الْآخِرَةِ ﴾ من أهل النّار الذي باؤوا بالخسار، ونودي عليهم بالبوار. والحديث الصَّحيح شاهد على ذلك: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردً الله الله على ذلك.

وقوله: ﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن مِلَّةَ إِبْرَاهِيم ﴾ [البقرة: ١٣٠] الآية تضمنت هذه الآية وما بعدها الردَّ على الكَفَّار فيما أحدثوه من الابتداع، وأتوه من المخالفة لملَّة إبراهيم وعدم الإتباع، مع أنَّه إمام الحنفاء، وكفى به في القدوة شرفاً، وهو الذي أخلص العبادة لمولاه ولم يتَّخذ ولياً سواه، فَجَرد لربِّه التَّوحيد، ولم يدع أحداً من العبيد، ولم يشرك بربِّه طرفة فَجَرد لربِّه التَّوحيد، ولم يدع أحداً من العبيد، ولم يشرك بربِّه طرفة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ورقمــه (۱۷۱۸) من حدیث عائشة ــ رضي الله عنها ــ. وانظر: تَفــسیر ابن کثیر (۸/۲).

عين، بل لم يخالط قلبه من شبه الإشراك رين، فتبراً من الآلهة الباطلة التي قومه لها يعبدون، فقال: ﴿ يَا قَوْمُ إِنِي بَرِيءٌ مّماً تُشْرِكُونَ (٢٧) ﴾ [الانعام: ٨٧] فلهذا قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن مَلَة إِبْراهِيم ﴾ أي: التي هي الصِّراط المستقيم، والدِّين الواضح القويم، ويترك طريقته السَّوية المنهاج، ويعدل بها ذات الاعوجاج، ﴿ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ أي: ظلمها بسفهه وتقصيره، وسوء نظره وتدبيره، بتركه الحق وميله للضَّلال ومصيره، حيث خالف نهج من اصطفاه ربُّ العباد في الدُّنيا للهداية والرَّشاد، من حداثة سنَّه إلى بلوغ المراد، وفي الآخرة من الصَّالحين الفائزين بالرِّضوان والإسعاد، فياله من سفه ما أعظمه! وجور ما أكبره وأفخمه.

وقوله: ﴿ فَلا تَمُوتُنُ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلُمُونَ آكِنَ ﴾ [السقرة: ١٣٢] وصيةٌ منه بإخلاص الدِّين لله، وإحسان العمل له في حال الحياة، وملازمة ذلك؛ ليرزقكم الله بفضله عليه الوفاء. فإنَّ المرء غالباً يموت على ما عليه في الدُّنيا يكون، ثم يأتي على تلك الحال يوم يبعثون، والله الكريم من فضله العميم تفضل بأنَّ مَنْ قصد الخير يسرَّ إليه، ومن نوى صالحاً ثبت عليه، وأكف عنان القلم عن تفسير باقي آيات القرآن، حتى يقف صافناً أن عن اتساعه في هذا الميدان، ونكتفي بما حرَّرناه وقدَّرناه من البيان في هذه الآيات الرفيعة الشَّأن؛ لأنَّ جميع معناها الصَّحيح الواضح، ومقتضاها الصَّريح الصَّادع الصَّادح، يَوُلُ إلى أنَّ الدِّين المطلوب المراد، ولقصود من جميع العباد، الذي هو السرِّ والحكمة في الإيجاد، دين الإسلام العظيم، الذي هو الصرِّاط المستقيم، الذي دعا الله عباده كافةً بالاستقامة عليه، وحثهم على الدُّحول فيه والمبادرة إليه. إذ لا عمل يقبل

<sup>(</sup>١) الصافن: الذي يصف قدميه. قاله في (مختار الصحاح).

بغيره لديه، ونهاهم عن تجاوز ما له الحدود، وحكم على من ألحد فيه في النَّار بالخلود.

ونختم هذا الفصل بالحديثين الصحيحين تكميلاً للدلالة والإفادة، وتأميلاً أنْ يحصِّل بهما المسترشد مراده .

أخرج الإمام أحمد والتّرمذي والنّسائي (۱) من حديث [النّواس بن سمعان] عن النبّي عَيْفِ قال: اضرب الله مشلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبي الصّراط سوران فيهما أبواب مفتّحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيّها النّاس ادخلوا الصّراط جميعاً، ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه؛ فإنك إنْ فتحته تلجه . والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتّحة محارم الله، وذلك الدّاعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كلّ مسلم، زاده التّرمذي حرحمه الله تعالى \_ ﴿ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيم (٢٥) ﴿ [يونس ٢٥٠].

وخرَّج الإمام أحمد (٣) من حديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: (تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصَّلاة فتقول: يا ربُّ أنا الصلاة، فيقول إنَّك على خير، وتجيء الصَّدقة فتقول: يا ربُّ أنا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ١٨٢) والتُّرمذي ورقمه (٢٨٥٩) والنَّسائي في الكبري (١١٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «العرباض بن سارية» والصواب: ما أثبتناه كما في المسند وغيره. وسبب وهم المؤلف نقله من الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في جامع العلوم والحكم (١٠١/١) فقد وقع في نفس الخطأ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٣٦٢/٢) وفيه (قال أبو عبدالرحمن عباد بن راشدٌ ثقةٌ، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة).

الصدقة، فيقول: إنَّك على خيرٍ، ثمَّ يجيء الصّيام فيقول: يا ربِّ أنا الصيام، فيقول: إنَّك على خيرٍ، ثمَّ يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنَّك على خيرٍ، اليوم بك آخذ وبك أعطي».

قَالَ الله \_ تعالى \_ في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥٠) ﴾ [آل عمران: ٨٥].





#### الفصل الثانى

## في تفسير النبي ﷺ الإسلام والإيمان والإحسان وتسمنة كل منهما ديناً

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٢-٤]

وقال \_ تعالى \_: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَالَّا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦].

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْ سَوْكُلُوا إِنْ كُنتُم مُّوْمِنينَ (٣٣) ﴾ [المائدة : ٢٣] وقوله : ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُّوْمِنينَ (٣٣) ﴾ [المائدة : ٢٣] وقوله : ﴿ وَخَافُونَ إِنْ كُنتُم مُّوْمِنينَ (٣٧٠) ﴾ [آل عمران: ١٧٥] وقال \_ تعالى \_: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّه يَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات جُنَاحٌ فِيمَا طَعممُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسنينَ (٣٣) ﴾ [المائدة: ٩٣] قرن \_ تعالى \_ الإحسان في هذه الآية بالإيمان . وكقولَه تعالى : ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسُلُمَ وَجُهُهُ للله وَهُو مُحْسنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عندَ رَبّه ﴾ [البقرة: ١١٢] قرنه بالإسلام .

وقوله: ﴿ وَمَن يُسْلُمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو َ مُحْسنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةَ الْوُثْقَيٰ ﴾ [لقمان : ٢٢] وقرنه ـ تعالى ـ بالتقوى فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَ الَّذِينَ هُم مُحْسنُونَ ( ١٢٨ ﴾ [النحل : ١٢٨] وذكره تعالى مفرداً فقال: ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسنُوا الْحُسننَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس : ٢٦].

عن عمر \_ رضي الله عنه \_ قال: بينما نحن عند رسول الله عليه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيّاب شديد سواد الشّعر، لا يرى عليه أثر السّفر، ولا يعرفه منّا أحد حتى جلس إلى النبّي عليه أشد

ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله على الله والله والإسلام الله الله والله وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن السائل، قال: فأخبرني عن السائل، قال: فأخبرني عن السائل، قال: فأخبرني عن السائل، قال:

الشَّاة يتطاولون في البنيان. ثمَّ انطلق، فلبث مليَّا ثمَّ قال لي: يا عمر أتدري

من السَّائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال : فإنَّه جبريل أتاكم يعلمكم

الكلام على هذه الآيات الساطعة الأنوار، وكشف ما احتوت عليه من الأسرار وتنضيد مكنون معانيها، وتشييد مضمون مبانيها، لا يناسب مقتضى الحال؛ لأنَّ حلَّ ما في ضمنها من المعاني تقتضيه ساعات الإمهال، والزَّمن المعين لإيجاد هذه الرِّسالة لا تسع أيامه تفصيل المعاني والإطالة، مع أنَّ أكثر معاني الآيات المذكورة يتضمنه الحديث، وستوجد إن \_ شاء الله تعالى \_ فيه مشروحة مسطورة .

فنقول: هذا الحديث مما انفرد به مسلم في صحيحه عن عمر ـ رضي الله عنه ـ، وخرَّجه البخاري من حديث أبي هريرة (١) وفيه تقديم السُّوال عن الإيمان على السُّوال عن الإسلام وزيادة (أن تعبد الله ولا تشرك به

دينكم ، [رواه مسلم]. (١)

رواه مسلم ورقمه (۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ورقمه (۵۰).

شيئاً) في الجواب عن الإسلام، وقد رواه جمع من الصّحابة (١)، وهو حديث عظيم جداً، لا يبلغ الفهم لإدراك معانيه مفصّلة حداً، ولكن لا نجد عن الكلام على شذرة منها بُداً، وإلا فالأفهام على ما عليه انطوى، وما أحاط به واحتوى، تقف دون ساحل تياره، فضلاً عن الغوص على جواهر أسراره، ولم لا ترجع نواظر الإدراك من دون إدراكها حُسراً، وتحجم عن زاخر أمواجها فلا تستطيع تعبيراً لها ولا عبراً، وترى التّقصير والإحجام بها أحرا.

والسَّائل \_ عليه السلام \_ في هذا المقام روح الله الأمين، والمجيب أفصح الخلق أجمعين، وأفضل الأولين والآخرين.

وأيضاً فقد اشتمل على شرح الدِّين كله، فأنَّى يرام في هذه الأرقام استقصاء الكلام في إيضاحه وحلِّه.

فنقول والله المستعان، وعليه الاعتماد والتَّكلان:

قوله: «إذ طلع علينا» أي: بدا وظهر.

وقوله: «شديد بياض النّياب» يستفاد من مجيئه ـ عليه السلام ـ على تلك الحالة البهية، استحباب التّجمُّ ل لطلب العلم وللقدوم على ذوي الرّتب السّنيّة، إذ لم يقصد بذلك الفخر والمباهاة، وإنّما القصد التّحدث وإظهار نعمة الله. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجمّلوا. وقال ابن عبدالسّلام: لا بأس بلباس شعار العلماء؛ ليُعرفوا بذلك فيسألوا، فإنّي كنت محرماً، فأنكرت على جماعة محرمين لا يعرفونني ما أخلُوا به من أدب الطواف، فلم يقبلوا، فلمّا لبست ثياب الفقهاء

<sup>(</sup>١) عنهم: أبو هريرة وأنس بن مالك وجرير بن عبدالله البجلي وغيرهم. انظر جامع العلوم والحكم (٩٧/١).

وأنكرت عليهم ذلك سمعوا وأطاعوا، فإذا لبسها لمثل ذلك كان فيه أجر؛ لأنَّه سببٌ لامتثال أمر الله \_ تعالى \_.

وقد نص العلماء على كراهة لبس الثيّاب الخشنة لغير غرض شرعي . قلت: ومن البدع ما أحدثه من لم يتمسسّك من العلم بسبب، وما له سوى الدُّنيا طلبٌ، من لباس المرقّعات والجبب، زاعمين أنَّ الهدى العمري لهم قدوة، وفيه لهم أعظم أسوة، وإنِّى بذلك لقلوب من محبة الدُّنيا ملئت قسوة ، كلا! بل طبع على قلوبهم الرين، فلم يفرقوا بين القبيح والزيّن، وجعلوا تلك المراقيع لاقتناص الدُّنيا آلة ، ولأكل أموال الناس بالباطل حبالة، والسَّالم من ذلك منهم متعبد على جهالة.

تنبيه: يؤخذ من هذا الحديث أفضلية الثيّاب البيض على غيرهًا من سائر اللباس واستحباب لبسها، وإتيان جبريل فيها، وتكفين الأموات دليلٌ على ذلك، وروى أبو داود والترمذي (١) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال قال: رسول الله عنهما في البياض؛ فإنّها من خير ثيابكم البياض؛ فإنّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم».

ولهذا قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: «كُفُّنَ رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب سحولية» (٢).

و قوله: (فأسند ركبتيه إلى ركبتيه) هذا فيه تصريح بأنَّه جلس بين يديه دون جانبه، ولعل العلماء أخذوا استحباب جلوس المتعلِّمين بين أيديهم من جلسة جبريل، ولكن جبريل بالغ في القرب حتى وضع كفيه على فخذيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ورقمه (۳۸۷۸) والترمذي ورقمه (۹۹۶) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. (۲) رواه مسلم ورقمه (۹٤۱) وقوله (سحولية) السّحلُ: الثَّوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن: مختار الصحاح ص ۲٥٤.

وقوله في الجواب: «الإسلام: ان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله». اعلم أن النبي عليه قد فسر الإسلام (١) هنا بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، فأول ذلك "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وهو عمل اللسان، ثم باقي الأعمال وهي منقسمة الى :

- ـ بدني: كالصَّلاة والصَّوم .
- ـ وإلى مالي: وهو إيتاء الزُّكاة .
- ـ وإلى مركَّب منهما: وهو الحجُّ.

ويدخل في مسمّى الإسلام أيضاً: جميع الواجبات الظّاهرة، كما في رواية ابن حبان (٢)، أنّه أضاف إلى ذلك الاعتمار، والغسل من الجنابة، وإتمام الوضوء. وإنّما ذكر هنا أصول أعماله التي يبنى عليها كما يشهد له حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_(٣)، ويدل على دخول جميع الأعمال الظّاهرة في مسمّى الإسلام قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (١٤).

وقد روى الشيخان عند عبدالله بن عمرو أنَّ رجلاً سأل النبي ﷺ: أيُّ

<sup>(</sup>١) ما سيذكره المؤلف \_ رحمه الله \_ استفاده من جامع العلوم والحكم (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۱/ ۳۹۷) ورقمه (۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ورقمه (٨)، ومسلم ورقمه (١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخـاري ورقمـه (١٠) من حديث عبـدالله بن عمـرو ـ رضي الله عنه ـ، ورواه مسلم ورقمه (٤١) من حديث جابر ـ رضى الله عنه ـ.

الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام، و.تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(١).

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن للإسلام[صُوى](٢) ومنار كمنار الطّريق، ومن ذلك أن تعبد الله، ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على الما بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره اخراجه الحاكم في صحيحه (٣) والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة .

وأمًّا الإيمان: فقد فسَّره النبَّي ﷺ في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال: «أَنْ تؤمن بالله وملائكته ...» إلى آخره .

وقد ذكر الله عزَّ وجلَّ الإيمان بهذه الأصول فقال: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبَّهِ وَالْمُؤْمَنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله لا نُفَرِق بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلهِ وَقَالُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ ( ١٨٥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] مِن رُسُلهِ وَقَالُ على عن ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائكَة وَالْكَتَابِ وَقَالَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] وقال عنالى عن الله والنَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةُ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] وقال عنالى عن الله والنَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةُ وَمَمَا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ ( وَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ورقمه (۱۲)، ومسلم ورقمه (۲۹).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ضواء) وكذا في المستدرك، وهو تصحيفٌ والصَّواب ما أثبتناه، والصوى: أعلامٌ من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة، فسيستدل بتلك الأعلام على طرقها. واحدتها صُوَّة. قاله أبو عبيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١/ ٢١) وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شـرط البخاري. وسكت عنه الذَّهبي.

هُمْ يُوقِنُونَ ٤ ﴾ [البقرة: ٣ \_ ٤].

وقُوله: ﴿ وُمَلائِكَتِهِ ﴾ أي: وهم الأجسام النُّورانية، أي: يؤمن بأنَّهم عبادٌ له مكرمون، وأنَّهم سفراء الله بينه وبين خلقه، متصرِّفون فيهم كما أذن، صادقون فيما أخبروا به عنه، وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١].

وقوله: ﴿ كُتُبِهِ ﴾ أي : أنَّها منزَّلةٌ من عنده، وأنَّها كلامه [القائم بذاته المنزَّه عن الحروف والصّوت]. (١)

وقوله: ﴿ وَرُسُلِهِ ﴾ أي: يؤمن بأنَّه \_ تعالى \_ أرسلهم إلى الخلق؛ لهدايتهم وتكميل معادهم ومعاشهم، وأنَّه أيدهم بالمعجزات الدَّالَّة على صدقهم، فبلغوا عنه رسالته.

وقوله: ﴿ وَالْيُومِ الآخِرِ ﴾ هو من الموت إلى ما يقع يوم القيامة. ولا شكَّ أنَّ الإيمان بالرُّسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة مطموسة وقد علق عليها بهذه الحاشية: (قال عبدالله أبا بطين ـ رحمه الله ـ: (قوله وأنّها كلامه القائم بذاته المنزّه عن الحروف والصّوت) هذا الكلام جرى على مذهب الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية أنّ الكلام والمعنى القائم بالذات المنزه عن الحروف والصوت، وأنّه على هذا يكون القرآن عندهم ليس هو عين كلام الله كما قد صرّحوا بذلك في كتبهم، والحق في ذلك ما دلّ عليه الكتاب والسُّنة والإجماع أنّ الله ـ تعالى ـ لم يزل متكلّما كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت كما دلّ على ذلك الوحيين، فأما القرآن فواضح، وأما الأحاديث ففي صحيح البخاري وغيره أنّ الله ـ تعالى ـ ينادي آدم يوم القيامة بصوت. . "وهذا نص، وفيه نحو أربعة عشر حديثا، وأما الإجماع فيكفي في ذلك أنّه لا يعرف عن صحابي ولا تابعي حرف واحد يخالف ذلك، وقد أفرد العلماء هذه المسألة بالتصنيف) انتهت الحاشية وهي كافية عن التّعليق.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (١/٣/١).

الأنبياء، والملائكة، والكتب، والبعث، والقدر، وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله وصفات اليوم الآخر ، كالميزان، والصراط، والجنة، والنار.

وقد أدخل في الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشرِّه، ولأجل هذه روى ابن عمر هذا الحديث محتجًّا به على من أنكر القدر، وزعم أنَّ الأمر أنف أي مستأنف أي: لم يسبق به سابق قدر من الله \_ تعالى \_، وقد غلّظ ابن عمر عليهم، وتبرًا منهم وأخبر أنهم لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر.

وأول من قال بالقدر بالبصرة (معبد الجهني) وقد صرح العلماء بتكفيرهم.

### والإيمان بالقدر على درجتين :

الأولى: الإيمان بأنَّ الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، وما يترتّب على ذلك من الشّواب والعقاب يوم الحساب قبل تكوينهم، وأنَّه كتب ذلك وأحصاه عنده، وأنَّ أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه.

والثَّانية: أنَّ الله خلق أفعال عباده كلُّها من الكفر والإيمان والطَّاعة والعصيان، وشاءها منهم (١).

هذا وينبغى التَّمعُّن والتَّدبُّر لما ورد من الأحاديث التي فُـسِّر فيها

<sup>(</sup>١) توجد هنا حاشيةٌ وهي : (قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعد كلام سبق (أمَّا المعاصي والكفر فإنَّها وإن وقعت بمشيئته فهي غير محبوبة له ولا مرضية، وهل يقال إرادته فمن المثبتين للقدر من يقول هي واقعةٌ بإرادته، ومنهم من لا يطلق وقوعها بالإرادة ولا ينفيها، وهذا هو الصواب، لأنَّ الإرادة تنقسم في القـرآن إلى نوعين: إرادة تكوين، و إرادة تشريع، فإنْ قيل إنَّهَا واقعةٌ بإرادته مطلقا فباطل) وذكر كلامه طويل.

الإسلام بالأعمال المذكورة كهذا الحديث وغيره ، والأحاديث التي فُسِّر فيها الإيمان بأعمال الجوارح المذكورة كقوله على الوفد عبد القيس: «آمركم بأربع: الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله . . . . ، الحديث كما هو في الصَّحيحين من رواية أبي هريرة (۱) . وفيهما عنه أيضاً «الإيمان بضع وسبعون شعبة فافضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطَّريق، والحياء شعبة من الإيمان» (۲)

فظاهرها يقتضي التّعارض وتحقيق وجه الجمع كما ذكره الإمام الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أن يقال (إنَّ من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعدِّدة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالاً على باقيها كاسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه كلُّ من هو محتاجٌ، فإذا قرن أحدهما بالآخر دلَّ أحد الاسمين على بعض ذوي الحاجات، والآخر على باقيها على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودلَّ بانفراده على ما يدلُّ عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دلَّ أحدهما على بعض ما يدلُّ عليه بانفراده، ودلَّ الآخر على الباقي)(٣).

ولهذا فسر النبي ﷺ الإيمان عند ذكره مفرداً \_ كما في حديث وفد عبد القيس \_ بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفُسِّر في حديث آخر الإسلام بما فُسِّر به الإيمان، كما في مسند الإمام

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري ورقمـه (٥٣) ومسلم ورقمـه (١٧) من حديث ابن عـباس ـ رضي الله عنهما ـ لا كما وهم المؤلف ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ورقمه (٩) ومسلم ورقمه (٣٥) وهذا لفظ مسلم. من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (١/٥١، ١٠٦).

أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: «أن تُسلم قلبك لله، وأن يُسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: أي الإسلام افضل؟ قال: الإيمان قال: وما الإيمان قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، قال: فأي الإيمان افضل؟ قال: الهجرة قال فما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء، قال فأي الإيمان افضل؟ قال: الجهاد» (١) فجعل النبي عليه الإسلام الإيمان، وأدخل فيه الأعمال.

وحاصل القول: أنّه إذا أفرد كلٌّ من الإسلام والإيمان بالذِّكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرقٌ؛ وهو أنْ يقال: إنّ الإيمان هو تصديقُ القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام هو: استسلام العبد لله ـ تعالى ـ وخضوعه وانقياده، وذلك يكون بالعمل وهو الدِّين كما سمَّى الله ـ تعالى ـ في كتابه الإسلام ديناً، وسمَّى النبي عَيَّا الإسلام والإيمان والإحسان ديناً، وهذا أيضاً ممَّا يدلُّ على أنَّ أحد الاسمين إذا والإيمان والإحسان ديناً، وهذا أيضاً ممَّا يدلُّ على أنَّ أحد الاسمين إذا بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل.

وفي مسند الإمام أحمد عن أنس \_ رضي الله عنه \_ عن النبَّي عَلَيْكُ قَالَ قَالَ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»؛ (٢) وذلك لأنَّ الأعمال تظهر علانية والمتصديق بالقلب لا يظهر. ومن هنا قال محققو العلماء: كلُّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/٤١) وقال في المجمع (٩/١٥) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٣/٣٤) وفي إسناده علي بن مسعدة وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد(١/ ٢٥).

مؤمن مسلم؛ لأنَّ من حقَّق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، وانبعث الجوارح في ذلك؛ لأن محله القلب، وهو إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله كما نص عليه في الحديث وليس كلُّ مسلم مؤمناً؛ لأنَّ الإيمان قد يضعف، فلا يتحقق به القلب تحققاً تاماً فيكون مسلما، وليس بمؤمن الإيمان التام.

ويدلُّ عليه آية ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمناً قُل لَمْ تُؤْمنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] فسَّرها ابن عباس وغيره بأنَّهم لم يكونوا منافقين بالكلية، بل كان إيمانهم ضعيفاً، وهذا هو الأصحُّ، ويدل عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللَّه وَرَسُولَه لِا يَلتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيئاً ﴾ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللَّه وَرَسُولَه لِا يَلتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيئاً ﴾ المجرات: ١٤] أي لا ينقصكم من أجورها، فدل على أنَّ معهم من الإيمان منه ما تقبل به أعمالهم، (٢) ولا ريب أنَّه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظَّاهرة، فإذا ترك شيئاً من واجباته فهو محل الخلاف بين أهل السَّنة، هل يُسمَّى مؤمناً ناقص الإيمان؟ واختاره الأكثر، وهو أحد الروايتين عن أحمد، أو يقال ليس بمؤمن لكنَّه مسلمٌ، واختاره وهو أحد الرواية الأخرى عن أحمد، والذي يجول في خلدي، ويدخل في حفظي أنَّ شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يعتمد هذا ويدخل في حفظي أنَّ شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يعتمد هذا القول، ويرى أنَّ الذي يشهد له الكتاب والسُّنَة مع بعد عهدي بمطالعة شيء من كتبه (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ورقمه (۵۲) ومسلم ورقمـه (۱۵۹۹) من حديث النَّعُمان بن بشيرـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي (٧/ ٣٠٦) ـ فقد قرر ذلك ورد على الخصوم.

وأمًّا اسم الإسلام: فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته وانتهاك بعض المحرمات، وإنَّما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكليَّة، فإنَّه حينئذ يخرج من المُلَّة.

وقد ذكر العلماء للإسلام نواقض، وعقدوا لذلك أبواب الردَّة، وأكثروا فيها الأمور الذي تنقضه قولاً وفعلاً.

والصَّحيح أنَّ الإيمان القلبي يتفاضل، وهو أصحُّ الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ إيمان الصِّدِّيقين ليس كإيمان غيرهم، والآيات والأحاديث دالَّة على ذلك.

ولا شك أن مسائل الإسلام والإيمان عظيمة الشائن، لا يجوز أن يغفل عنها الإنسان أو يهملها أهل التوحيد والإيمان بل الواجب المتعين بذل الوسع في تحقيقها والاجتهاد والجد حتى يتبين سبيل الرشاد، ويتميز الصواب والسداد؛ لأن الله على بهما السعادة والإسعاد، وعلى ضدهما وهو الكفر والنفاق والشقاوة والهلاك يوم التناد.

#### ذاتمة للكلام على الاسلام والإيمان:

قد ثبت بما تقرر، وصح مما ذكر وتحرر من كلام خير الأنام، وأقوال الأئمة الأعلام أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان والإسلام، وتقدم ما يدخل من الأعمال الظاهرة فيهما، وأما الأعمال الباطنة فهي تدخل في مسماهما، فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنُصح له وللمسلمين، وسلامة القلب لهم من الغش الحسد والحقد وغير ذلك، ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره، وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكن على الله، وخوف الله سراً وعلانية، والرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، واختيار تلف النفس على الكفر، و إيثار محبة الله ورسوله على

محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض فيه، و العطاء والمنع له (۱)، وغير ذلك ممَّا يطول ذكره، وكلُّ ما ذكرناه من هذه الأنواع، فالأحاديث واردةٌ فيه، دالَّة عليه.

فمنها: رواه الإمام أحمد والنّسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال: «الإسلام، قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن توجّه وجهك إلى الله، وتصلّي الصّلاة المكتوبة، وتؤدي الزّكاة المفروضة» (٢).

وفي السُّن عن جبير بن مطعم عن النَّبي ﷺ قال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» (٣).

فبيَّن عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ هذه الثَّلاث تنفي الغلُّ عن قلب المسلم.

وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النَّبي عَلَيْكُ قال:

«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً (٤). وفي الصَّحيحين عن أنس عن النَّبي ﷺ قال : (ثلاثٌ من كن فيه وجد

حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النَّار» (٥). وفيهما عن أنس مرفوعاً قال: «لا يؤمن أحدكم

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/٦١٦) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٥/٤/٥) والنسائي ورقمه (٢٤٣٦) وصحَّحه ابن حبان (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨/١ ـ ٨٨) وابن ماجة ورقمه (٣٠٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ورقمه (٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ورقمه (١٦) ومسلم ورقمه (٤٣).

حتى أكون أحب إليه من ولده و والده والنَّاس أجمعين وفي رواية «من أهله وماله والنَّاس أجمعين» (١) فلا نطيل بإيرادها.

وقوله في الجواب عن الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه).

قد قد منا من الآيات الواردة فيه، مقروناً ومفرداً ما فيه كفاية لطالب الهدى، وإنّما أخر جبريل السؤال عنه في هذا الحديث، وإن كان قد ورد بعض الأحاديث توسيُّطه؛ لأنّ الإحسان هو غاية كمال الإسلام والإيمان، بل هو المقوم إذ بعدمه يتطرّق إلى أعمال الإسلام الظّاهرة الرياء والشرك وإلى الإيمان النّفاق، فيظهره رياء أو خوفاً.

قال \_ تعالى \_: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [البقرة: ١١٢] ﴿ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَل

وحقيقة الإحسان: أنْ يعبد المؤمن ربّه في الدُّنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنَّه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال عبادته، فإذا عبد الله بتعالى على هذه الصّفة أوجبت له النَّصح في العبادة، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. فلهذا كان جزاء من عبد مولاه على حالة كأنه فيها يراه النَّظر إلى الله يوم لقاه، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿للَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] فقد فُسِّرت بالنَّظر إلى وجه الله الكريم في جنات النَّعيم، جزاءً لأهل الإحسان بعد التَّفضُ ل عليهم بدخول الجنان، وقد وصَّى النبَّي عَلَيْ مَن أصحابه بهذه الوصية ، فعن أبي ذر قال: أوصاني خليلي رسول الله عَلَيْ أَنِّي أخشى الله كأني أراه، فإنْ لم قال: أوصاني خليلي رسول الله عَلَيْ أَنِّي أخشى الله كأني أراه، فإنْ لم أكن أراه فإنَّه يراني (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (١٥) ومسلم ورقمه (٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (١٢٦/١).

# 

وعن ابن عـمر ـ رضي الله عنهـمـا ـ قال: أخـذ رسول الله ببعض جسدي فقال: «اعبد الله كأنّك تراه» خريَّجه النسائي (١). وحديث زيد بن أرقم: «كن كأنّك ترى الله، فإنْ لم تكن تراه فإنّه يراك» (١) وغير ذلك من الأحاديث.

قوله على الناس الم تكن تراه فإنه يراك يحتمل أن يكون هذا التّعليل إشارة إلى مقام الإخلاص، وهو أنْ يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، وإطلاعه عليه وقربه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله فهو مخلص لله؛ لأنَّ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بعمله، ويحتمل أن يكون إشارةً إلى مقام المشاهدة، وهو أنْ يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله \_ تعالى \_ بقلبه، وذلك أنْ يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان (٣).

وقد فسَّر طائفة من العلماء المثل الأعلى في قوله \_ جل جلاله \_: ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الروم: ٢٧] بهذا المعنى، وفي الحديث «افضل الإيمان أنَّ تعلم أن الله معك حيث كنت» (٤) وحديث أبي أمامه عن النبَّي عَلَيْهُ قال: «ثلاثةٌ في ظلِّ الله يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه: رجلٌ حيث توجه

<sup>(</sup>۱) في الرقاق من الكبرى كـمـا في التِحـفة (٤٨١/٥) ولم أعــــُــر عليه في المطبــوع من الكبرى، وأخرجه أيضاً: أحمد (٣٥٨/٥) ورقمه (٦١٥٦) وصحَّحه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢ · ٢) بلفظ «اعبد الله كأنَّك تراه».

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقـال: تفرَّد به عثمان بن كثير، وقــال الهيثمي في المجمع (١/ ٦٠)

على أنَّ الله معه (١) وقد دلَّ القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، قال الله \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ١٨٦] وقوله ﴿ وَلا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلا وقوله ﴿ وَلا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] ﴿ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ ﴾ أَكْثَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧] ﴿ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٨] وغير ذلك من الآيات.

وقد وردت الأحاديث الصّحيحة باستحباب استحضار هذا القرب في العبادات كقوله على: "إنَّ أحدكم إذا قام يصلّي فإنّما يناجي ربَّه، أو ربَّه بينه وبين القبلة» (٢). وقوله: "إنَّ الله قبل وجهه إذا صلّى» (٣) وقوله: "إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» (٤)، وقوله: "إنّكم لا تدعون أصم ولا خائباً، إنّكم تدعون سميعاً قريبا» (٥) وقوله: "أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت شفتاه (٢)، والأحاديث كثيرة (٧).

واعلم أنَّ من فهم من شيءٍ من هذه الآيات أو الأحاديث حلولاً أو

<sup>(</sup>۱) ذكره بشقة أو جسرح. ومن طريق هذا رواه نعيم بن حسماد ـ كما في تفسيسر ابن كشير (١) ذكره بشقة أو جسرح. وما طريق هذا رواه الطبراني في السكبير (٧٩٣٥) وفيه بشر بن نمير قسال الهيثمي في المجمع (٢٠١/ ٢٧٩) وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ورقمه (٤٠٥) ومسلم (٥٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ورقمه (٤٠٦) ومسلم ورقمه (٥٤٧) من حديث ابن عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ورقمه (٢٨٦٣) من حديث الحارث الأشعري ـ رضي الله عنه ـ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ورقمه (٢٩٩٢) ومسلم (٢٠٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجة ورقمه (٣٧٩٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه ابن حبان (٨١٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ١٣٠).

اتحاداً كما فهمه من أزاغ الله قلوبهم عن أنوار الشّريعة، أو فهم من ذلك أيضاً تشبيها، فقد ضلّ فهمه، وزل قدمه عن الصّراط المستقيم ﴿ فَلْيَحْدُرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ١٣ ) ﴿ النور: ١٣ والله ورسوله برئيان من أهل هذه الطّرق الزّائغة الزّائفة، وأهل هذه البدع الضّالة من كلّ طائفة، قالوا بالحلول والاتحاد، وهذا هو عين الكفر والإلحاد ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ( ١٤ ﴾ [الفجر: ١٤] فسبحان من ليس كمثله شيء وهو البر الوصول، الذي تنزّه قدراً عن التّجسيم (١١ والتّعطيل والاتحاد والحلول.

وقوله في الجواب لجبريل في سؤاله عن السَّاعة: «ما المسئول عنها بأعلم من السَّائل» يعني أنَّ علم الخلق في وقتها سواء، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ الله أستأثر بعلمها، فكأنَّه قال: أنا لا أدري كما إنك كذلك، فيؤخذ من الحديث أنَّه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا سئل عمَّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم، فإنَّ ذلك لا ينقص بل يُستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه.

ويروى عن علي \_ رضي الله عنه \_ أنَّه قال: «و اِبَرْدها عـلى كبدي ، إذا سئلت عمَّا لا أعلم أنْ أقول لا أعلم» (٢).

ويروى عن الإمام مالك أنَّه يسئل عن أكثر المسائل فلا يجيب عنها ويقول: لا أدري نصف العلم (٣).

والسَّاعة هي: يوم القيامة وتسمَّى اليوم الآخر.

<sup>(</sup>۱) لا يجوز إطلاق الجسم على الله من غير معرفة مراد المتكلم. انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ١٨) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (١/ ٦٢٩) والفقية والمتفقه (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (١/ ٦٣) والفقيه والمتفقه (٢/ ٣٦٩) والأثر مروي عن الشعبي لا عن مالك \_ والله أعلم \_.

مسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

وسمَّى الآخر: لأنَّه آخر انقراض الدُّنيا وآخر أيامها.

وهل منتهاه إلى أنْ يدخل أهل الجنَّة الجنَّة، وأهل النَّار النَّار، أو ليس له منتهى؟

ورجح بعض العلماء أنْ مبدأها من النَّفخة الثَّانية إلى استقرار الخلق في الدَّارين.

في صحيح البخاري عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ عن النّبي عَلَيْهُ قَال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرا ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَيُنزّلُ الْغَيْثَ ﴾ [لقمان: ٣٤]. (١)

وقد قال \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ ثَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

قوله: «فأخبرني عن أماراتها» أي: علاماتها الَّتي تدلُّ على اقترابها، وقد ذكر لها علامتين:

العلامة الأولى: «أن تلد الأمة ربتها» أي سيدتها ومالكتها، وفي حديث أبي هريرة «ربّها»، وهذه إشارةٌ إلى فتح البلدان وجلب الرّقيق حتّى تكثر السراري، وتكثر أولادهن فـتكون الأم رقيقةً لسيدها، وأولادها منها بمنزلته، فإنّ ولد السّيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزل ربّها وسيدها.

وقد فسَّره بعض بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت ف تعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت، وتستخدمها جاهلةً بأنَّها أمَّها، وقد وقع ذلك في الإسلام.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (٤٧٧٨) من حديث عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

العلامة الثانية: قوله: «أن ترى الحفاة العراة» الحفاة هم: من لا نعال لهم - جمع حاف - أي: لا نعل له، والعراة: جمع عار، وهو من ليس على جسده من الثيّاب ما يستره، والعالة: الفقر.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْنَىٰ ﴿ ﴾ [الضحى: ١].

قوله: «رعاء الشّاة» وهو بكسر أوله وبالمدِّ: جمع راع، ويجمع أيضاً على رعاه بضمِّ أوله، أخره هاء، والرَّعي: الحفظ، والمراد أنَّ أسافل النَّاس يصيرون رؤساءهم، وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته \_ يعني إذا كثرت أموال أهل الحاجة والفاقة والفقر بسبب كونهم ملكوا الحضر. وقسروهم بالغلبة والقهر، فامتدت لهم الآمال، بعد اتساع الحال ، وجمع أنواع المال، فصار همهم تشييد المباني وهدم أركان الدين بعدم العمل بآيات المثاني، فهذا التفريط والإضاعة هو من إمارات السَّاعة.

وقد صرَّح في حديث أبي هريرة بذكر ثلاث علامات منها: أنْ يكون الحفاة العراة رؤوس النَّاس، ومنها أنْ يتطاول رعاء البهم في البنيان.

وفي حديث عبدالله بن عطا عن عبدالله بن بريدة فقال فيه: وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ملوك النّاس، قال: فقام الرجل فانطلق فقلنا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت ؟ قال: «هم العريب» (۱). وقوله: «الصم البكم» إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم.

والأحاديث في هذا المعنى متعدِّدة، والأخبار والآثار فيه كثيرةٌ مسندةٌ، فمنها: ما خرَّجه الإمام أحمد والتِّرمذي من حديث حديفة عن النَّبي

<sup>(</sup>١) رواه المروزي في «الصَّلاة» (٣٦٧) وعنده «العرب» بدل «العُريْب».

عَلَيْهِ قَالَ: «لا تقوم السَّاعة حتى يكون أسعد الناس بالدُّنيا لكع بن لكع» (۱). وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبَّي عَلَيْهُ قَالَ: «لا تنقضي الدُّنيا حتى تكون عند لكع بن لكع» (۱).

وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبَّي عَلَيْكُ قال: «بين يدي السَّاعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين، ويؤمن فيها المتهم، وينطق فيها الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة قال: «السفيه ينطق في أمر العامة، وفي رواية «الفاسق يتكلَّم في أمر العامة» (٣).

وفي حديث آخر الا تقوم السّاعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها» (٤). ومعلومٌ أنَّه إذا صار الرؤوس جهالاً، والملوك على ما ذكر من الحال، انعكست الأحوال والأسباب، وانفتح للشرِّ كلُّ باب، وحان للسّاعة اقترابٌ، فلذا يصدَّق الكاذب، ويكذب الصادق، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن المنافق، ويتكلم الأحمق الجاهل، ويسكت العالم الفاضل، ويُعدم العلم بالكليّة، وتقبض أهله من البرية، كما ثبت ذلك في الأحاديث

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ورقمه (۲۲۰۹) وأحمد (۳۸۹/۵) قال ابن الأثير في النهاية (۲٦٨/٤): اللكع عند العرب: العبد، ثمَّ استعمل في الحمق والذَّمِّ. يقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. وقد لَكعَ الرجلُ يَلْكعُ لكعاً، فهو ألكع. وأكثر ما يقع في النَّداء، وهو اللئيم. وقيل الوسخ، وقد يطلق على الصغير. ومنه الحديث: «أنَّه عليه السلام ـ جاء يطلب الحسن بن علي قال: أثمَّ لكع؟» فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان ورقمه (۲۷۲۱) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٢٢) والطبراني في الأوسط، وأبو يعلى (٣٧١٥)، والبزار (٣٣٧٣) وقد جوَّد إسناده الحافظ في الفتح (١٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني، والبزار (٣٤١٦) من حديث أبي مسعود قال الهيثمي في المجمع ٧/٣٢٧: فيه حسين بن قيس، وهو متروكٌ.

الصَّحيحة، والنصوص الجلية الصريحة(١).

فعنه ﷺ أنَّه قال: «إنَّ من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل» (٢).

وأخبر ﷺ: ﴿ أَنَّه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتَّخذ النَّاس رؤوساء جهالاً فستلوا، فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا (٣٠٠).

وفي صحيح الحاكم عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «إنَّ من أشراط السَّاعة أنْ يوضع الأخيار، ويرفع الأشرار» (٤).

وسيصير هذا في آخر الزَّمان، وتنقلب حقائق الإيمان، وتنعكس فيه جميع الأمور، ويصير المباح هو المحظور.

وقوله على ذمِّ التباهي والتَّفاخر، وقوله على ذمِّ التباهي والتَّفاخر، والاستطالة في الدُّنيا وجمعها للمباهاه والتَّكاثر. والتَّطاول في رفع البنيان فوق ما يحتاجه لضروريات الإنسان. ولم يكن البنيان في زمن النَّبي عَلَيْكُ بالإطالة معروفاً، بل كان بالقصر في زمنه وزمن أصحابه موصوفاً، ولا يزيد على قدر الحاجة، والسَّعيد من اقتفى منهاجه.

وقد خرَّج البخاري عن أبي الزناد وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقوم السَّاعة حتى يتطاول النَّاس في البنيان) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ١٤٠) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ورقمه (٨٠) ومسلم ورقمه (٢٦٧١) من حديث أنس ـ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ورقمـه (١٠٠) ومسلم ورقمه (٢٦٧٣) من حديث عبـدالله بن عمرو ــ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) رواه الحكم (٤/ ٥٥٥ \_ ٥٥٥) وصحَّحه ورواه أيضاً الطبراني، قال الهيثمي في المجمع / ٣٢٦: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ورقمه (٧١٢١).

وخرج الطبراني عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النَّبـي ﷺ قال: «كل بناء ـ وأشار بيده هكذا على رأسه ـ أكثر من هذا فهو وبال» (١).

وقال حريث ابن السَّائب عن الحسن: «كنت أدخل بيوت أزواج النبَّي عَلَيْهِ في خلافة عثمان، فأتناول سقفها بيدي»(٢).

وخرّج ابن ماجة من حديث أنس عن النّبي عَلَيْكُ قال: «لا تقوم السّاعة حتى يتباهى النّاس في المساجد»(٣)

وخرج أيضاً من حديث بن عباس عن النبي عَلَيْهُ قال: «ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها، وكما شرفت النصاري بيعها» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٢٣٧) وأبو يعلي (٤٣٤٧) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع العلوم والحكم (١٤١/١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة ورقمه (٧٣٩) وصححه ابن حبان (١٦١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة ورقمه (٧٤٠) وإسناده ضعيف.





# الفصل الثالث

# في إخلاص الأعمال لله. تعالى. وذلك لا يكون إلا بالنِّيَّة، وما جاء أنَّ الأعمال بالنِّيَّات

قال \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ أَمَر رَبِي بِالْقَسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَداًكُمْ تَغُودُونَ (٢٩) ﴾ [الاعراف: ٢٩].

وقال \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ تَنزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدّينَ ۞ أَلَا للَّهَ الدّينُ الْخَالصُ ﴾ [الزمر: ٣-١].

وقال \_ تعالى \_ : ﴿ قُلْ إِنِي أَمُوْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١٠) وأُموْتُ لأَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وأُموْتُ لأَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) قُلْ اللَّهَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي (١٤) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٦) قُلْ اللَّهَ اعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شَعْتُم مِّن دُونِهِ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَكُن مِنَ الشّاكِرِينَ (١٦) ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُخْلُومِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزّكاةَ وَذَلِكَ مَن الشّاكِرِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُخْلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وفي الصحيحين عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنَّه قال: قال رسول الله عنه \_ أنَّه قال: قال رسول الله ولي المن الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدُنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (۱).

أقول: سيأتي ما في الباب من الأحاديث في الكلام على شرح هذا الحديث ـ إن شاء الله تعالى \_، وإنَّما أخرت هذا الفصل بعد الأولين ولم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (١) ومسلم ورقمه (١٩٠٧).

أقدمه قبلهما لأمرين:

الأول: أنَّ الحكم على الشيء فرع تصورُه، فلا يحكم على النِّيَة بصحةً وفساد وإخلاص وشرك قبل معرفة الإسلام وتفسيره والتوحيد وبيان أنَّه الدِّينَ الذي خلقت لأجله السموات والأرض ومن فيهن، وكُلِف به الإنس والجنُّ.

الثاني: أنَّ النِّيَّة إنَّما تعتبر في الأعمال التي ظاهرها القبول، وهي الصَّادرة من عاملها بعد الإقرار بالإسلام والدخول والتَّحلِّي بمسمَّاه والتخلِّي عن ضدِّه وسواه، وتشييد أصل بنيانه، ورفع قواعده وأركانه، وإلا فمنكره الأبي عنه، لا تقبل أعماله منه؛ لأنَّه صار بربه كفوراً، ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً ﴿ آلِهُ قَالَ الفرقان: ٢٣].

فَإِنْ قَيل: إِنَّ الإسلام حقيقته معلومةٌ بالضرورة، وقواعده محققةٌ مشهورة، يشترك في معرفتها الخاصُّ والعامُّ، ولا تلتبس على أحدٍ من الأنام.

فالجواب: أن هذه دعوى يكذبها الوجدان ، ويأنف منه الحسُّ والعقل والجنان، ويحكم بفسادها المشاهدة والعيان، ولا يختلف فيها اثنان، أنَّها من الزُّور والبهتان، وعلى تقدير كون معرفته معلومة ، وأصوله كما أدعى مفهومه، هل يحكم به لجميع النَّاس، وتخرجهم من دائرة الكفر والإبلاس.

ونقول: كلَّهم يشملهم مسمَّى الإسلام، وإن لم يقروا به، ولم يلتزموا بما له من الأحكام، فهذا لا يدعيه من انتقد، إذ لا يساعده عليه أحد، أو نقول \_ كما هو الواقع والمشاهد والموجود \_ أهل الإسلام قليل ما هم في الوجود، بل هم كالشَّامة البيضاء في الجلد الأسود، فبان بطلان ما زخرفه المنتقد وأورد، مع أنَّ هذه الرِّسالة موضوعةٌ ومصنفةٌ ومجموعةٌ، للراغب في الدُّخول والمريد، والطالب المستفيد. فلهذا اخترت تقديم رأس الأمر،

وأخرت الكلام على النِّيَّة التي تصحِّح الأعمال ويثبت بها الأجر .

قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ ﴾ [الاعراف: ٢٩] أي: بالعدل، وهو الوسط من كلِّ أمر المتجافي، عن طريقي الغالي والجافي، الـسَّالم من وصمة التَّفريط والإفراط، والبعيد عن ثلمة الإفساد والانحطاط.

أمر ربَّ العالمين عباده أجمعين بالاستقامة في العبادات، ومتابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات، فيما جاءوا به من الشَّرائع الجامعة، وما أخبروا به من المغيبات الواقعة، وبإخلاص الدِّين كلِّه لله، فلا يـشركوا معه في عبادته أحداً سواه؛ فإنَّه ـ تعالى ـ لا يقبل العمل حتى يكون للصَّواب مطابقاً، ولمنهاج الشَّريعة موافقاً ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) للصَّواب مطابقاً، ولمنهاج الشَّريعة موافقاً ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) والأعراف: ٢٩] يحييكم بعد موتكم، وقيل: يحشركم حفاةً عراةً غرلاً، والحديث يشهد لهذا الله على البتدأ خلقه على الهدى صار على الهدى، ومن ابتدأ الله خلقه على الشَّقاوة صار إليها. وأحاديث الصَّحيح دالة على ذلك ففي البخاري: ١٠٠٠ فوالله الذي لا إله غيره إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الخار فيدخلها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها (٢)، وإنَّما الأعمال بالخواتيم (٢٥).

ويجمع بين هذا وذلك قوله: «خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشّياطين فاجتالتهم عن دينهم»(٤)، وقوله ﴿فِطْرَتَ اللّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]

<sup>(</sup>١) وهو حديث ابن عباس قال: قال ﷺ: ﴿إِنكُم محشورون حفاةً عراةً غرلاً... ﴾ الحديث رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ورقمه (٦٥٩٤) من حديث ابن مسعود، رواه أيضا برقم (٦٦٠٧) من حديث سهل بن سعد ـ رضى الله عنهم ـ.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث رواه البخاري (٦٢٣٣) من حديث سهل ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ورقمه (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ـ رضي الله عنه ـ.

بأنَّه جلَّ جلاله خلقهم؛ ليكون منهم مؤمنٌ وكافـرٌ في ثاني الحال، وإنْ كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده، والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ عليهم بذلك الميثاق، ومع هذا قدرَّر أنَّ منهم شقياً ومنهم سعيداً ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمنكُمْ كَافَرٌ وَمنكُم مُّؤْمنٌ ﴾ [التغابن: ٢] وفي الحديث: «كلُّ الناس يغدوا فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها». (١) وقدر الله \_ تعالى \_ نافذٌ في بريته، وهو الذي قدَّر فهدى من أراد، وأشقى من طرد من العباد بمحض الفضل والعدل، ﴿ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ [الانبياء: ٢٣].

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلصًا لَّهُ الدّينَ (٢) ﴾ [الزمر: ٢] يعنى: استقم على التُّوحيد وعلى إفراده بالعبادة، ممحِّضاً له جميع أنواعها من الشِّرك والرِّياء؛ فإنَّ الله أغنى الشُّركاء عن الشِّرك، وإنَّما خاطب النَّبي صلَّى الله عليه وسلم \_ بذلك والمراد قومه، أي وحدوا الله \_ تعالى \_ ولا تدعوا مع الله شريكاً في عبادته لا ملكاً ولا رسولاً، فإنَّهم ليسوا أهلاً لذلك ﴿ أَلا للَّه الدِّينُ الْخَالصُ ﴾ [الزمر: ٣] يعنى: أنَّه هو الذي وجب اختصاصه بأنْ تخلص له الطَّاعة؛ فإنَّه المتفرد بصفات الألوهية والإطلاع على الأسرار والضَّمائر. وسبب ذلك: أنَّ كفَّار قريش قالوا للنَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم \_: ألا تنظر إلى ملَّة أبيك عـبدالله، وملَّة جدك عبدالمطلب وسادة قومك يعبدون الأصنام، فنزل: قل يا نبي الله إنّي ﴿ قُلْ إِنِّي أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ١١] يعني: وحده، وأكفر بمن سواه ﴿ وَأُمرْتُ لأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ١٦ ﴾ [الزمر: ١٢] يعني: أمرت

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ورقمه (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٣٩٨ ـ ٤٠١) بتصرُّف.

بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدُّنيا والآخرة؛ لأن قصب السَّبق في الدِّين إنَّما هي بالإخلاص، أو لأنَّه أوُّل من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم (١).

أقول: وكلا الأمرين مجتمعٌ فيه؛ لأنه في الدَّارين هو المقدم، وأول من آمن من قومه وأسلم ﴿ قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي ﴾ [الزمر: ١٣] بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشِّرك والرِّياء ﴿ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ لعظمة ما يقع فيه من الأهوال والأنكال ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني ﴾ [الزمر: ١٤] أمره الله \_ تعالى \_ أن يخبر عن إخلاصه، وأن يكون ﴿ مُخْلِصًا لَهُ ديني ﴾ بعد ما أمره بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص، وذلك لأجل الخوف من العقاب على المخالفة ، وفيه قطع لإطماع قومه.

وقوله: ﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِه ﴾ [الزمر: ١٥] هذا وإنْ كان ظاهره التَّخيير، فالمراد به التهديد، ويستفاد منه شدَّة الوعيد، كقوله: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُم ﴾ [نصلت : ٤] وقوله: ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً ﴾ [الزمر: ١٨] والكلام على باقي الآيات ظاهر، ومدلولها في المراد واحد.

وقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعِمَالُ بِالنياتُ وَإِنَّمَا لَكُلُّ امْرَىٰ مَا نوى (١) النَّح هذا الحديث رواه الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ عن تعالى ـ، ومسلم بن الحجاج، والإمام مالك ـ رحمهم الله تعالى ـ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (١). وقد صدر به

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان لابن جرير (٢٠٤/٢٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك ورقمه (٩٨٦).

البخاري كتابه الصَّحيح، وجعله قائماً مقام الخطبة ونائباً منابها، وإشارة منه إلى أنَّ الأعمال لا تحصل للعامل ثوابها، وأنَّه لا ثمرة لها في الدُّنيا والآخرة إلا إذا كان لوجه الله ـ تعالى ـ طلابها، فكلُّ عملٍ لغيره مراد نتيجته البطلان والفساد، وبعيدٌ عن الصواب والسداد.

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدِّين عليها، ويشار في أصول الإسلام إليها . فقال الشَّافعي: «إنه ثلث العلم، ويدخل في سبعين باباً من الفقه». وعن الإمام أحمد قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر «إنما الأعمال بالنيات» وحديث عائشة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رده")، وحديث النعمان بن بشير: «الحلال بيّن والحرام بين، "وقال: «ينبغى أن يبدأ في كلِّ تصنيف بهذه الأحاديث»(").

وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبَّي عَلَيْكُ جميع أمر الآخرة في كلمة: المن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدُّنيا في كلمة: الما الأعمال بالنيات. (٤)

والمراد بالأعمال: الأعمال الشّرعية المفتقرة إلى النّية، فأمّا ما لا يفتقر اليها كالعادات من أكل وشرب ولبس وغيرها، أو مثل ردِّ الأمانات والمضمونات كالودائع والمغصوب فلا يحتاج شيءٌ من ذلك إلى نيَّة، فيختص هذا من عموم الأعمال المذكورة، وإلى هذا ذهب جمعٌ، وقال آخرون ـ وحكى عن الجمهور ـ وهو ظاهر كلام أحمد: الأعمال هنا على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (٢٦٩٧) ومسلم ورقمه (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ورقمه (٥٢) مسلم ورقمه (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: هذه الآثار في جامع العلوم والحكم (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٦٢).

عمومها لا يُخصُّ منها، والمعنى على كلِّ من القولين أنَّ حظ العامل من عمله نيته، فإنْ كانت صالحٌ فعمله صالحٌ فله أجره، وإن كانت فاسدةً فعمله فاسد، فعليه وزره.

فصلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النِّيَّة وفسادها؛ لقوله: «إنَّما الأعمال بالخواتيم»(١) وقد تكون النِّيَّة مباحة، فيكون العمل مباحاً، فلا ثواب فيه ولا عقاب.

والنية في اللغة: نوعٌ من القصد والإرادة.

**وعند العلماء:** تمييز العبادات من العادات. (٢)

والمراد منها: تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده لا شريك له أم غيره؟ وهذه هي التي ذكرها العارفون في كتبهم، وهي التي توجد في كلام السَّلف، وكذلك هي المراده في كلام النَّبِي عِيَالِيَّ وسلف أمَّتِه أَ

ويُعبَّر عنها بالإرادة: كما في القرآن ﴿ منكُم مِّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ [الانفال: ٢٧] ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِثُ الآخِرَةَ الآخِرَةَ الْأَخْرَةَ الْأَخْرَةُ لَهُ في حَرِثُه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِثُ الدُّنْيَا انُوْتِه مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِثُ الدُّنْيَا اللَّهُ فيها مَا نَشَاءُ لمَن نُريدُ ﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ لمَن نُريدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] ﴿ وَمَنْ أَرَادُ الآخِرَةُ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَها وَهُو مَؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩] ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْهَا سَعْيَها وَهُو مَؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩] ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْهَا سَعْيَها وَهُو مَؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩] ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَالَةُ مُ فيها ﴾ [هود: ١٥].

وقد يُعبَّر عنها في القرآن بَلفظ الابتغاء : كَقُولُه : ﴿ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُه رَبِهِ اللَّهَ ﴾ [البقرة : ٢٠٧] وقوله : ﴿ وَمَا اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢٠٧] وقوله : ﴿ وَمَا تُنفقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢٧٢] ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١١٤].

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه وهو عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) وأيضاً: تمييز العبادات عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً.

### ٧٧ كسسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

وأمَّا ما ورد منها في السُّنَّة وكلام السَّلف فكثيرٌ لا يحصى.

ففي الحديث: «من غزا ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى»(١) .

وحديث جابر: (يحشر النَّاس على نيتُّهم). (٢)

وحديث عمر: ﴿إِنَّمَا يُبِعِثُ المُقتتلُونَ عَلَى النَّيَاتِ ﴿ (٣).

واعلم أنَّ إخلاص النَّيَّة لله \_ تعالى \_ لم يزل شرعاً لمن قبلنا ثمَّ لنا من بعدهم. قال \_ تعالى \_: ﴿ شَرَعَ لَكُم مَّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِه نُوحًا ﴾ [الشورى: ١٣].

قال أبو العالية: «وصاهم بالإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له». وقال الفضيل: في قوله: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [تبارك: ٢] قال: «أخلصه وأصوبه، والخالص إذا كان لله ـ تعالى ـ، والصواب إذا كان على السُّنَّة »(٤).

وقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . . . الخ.

أخبر عَلَيْ أَنَّ هجران بلد الـشِّرك والكفر والانـتقال منـه إلى الإسلام يختلف باختلاف النِّيات والمقاصد.

فمن كانت هجرته إلى دار الإسلام حبّا لله ورسوله، ورغبة في تعلّم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٣١٥، ٣٢٠)، والنسائي ورقمه (٣١٣٨) من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله ـ عنه.

وصححه ابن حبان (۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة (٤٢٣٠)، وصحَّحه الحاكم (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في كـتاب «الإخــلاص والنيــة»، ورواه أيضاً أبــو يعلي في «المسند الكبير" كـما في المجمع (١٠/ ٣٣٢) وفي سنده عمـرو بن شمر، كذَّبه غـير واحد، واتَّهم بالوضع، وساق له الذهبي في الميزان (٣٦٨/٣٦ ـ ٣٦٩) أحاديث منكرةً منها هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٧٢).

دين الإسلام والتفقُّه في التَّوحيد، وإظهار الدِّين كما ينبغي، حيث كان يعجز عنه في دار الشِّرك، ولا يتمكِّن من إظهاره، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاً، وكفاه شرفاً وفخراً أنَّه حصل له ما نواه، وذلك نهاية المطلوب دنيا وأخرى.

ومن كانت هجرته إلى دار الإسلام لطلب دنيا، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجرٌ والثَّاني خاطبٌ، وليس واحدٌ منهما بمهاجر.

وفي قوله: ﴿ إِلَى مَا هَاجِرَ إِلَيهِ تَحَقِيرٌ لَمَا طَلَبَ مِنْ أُمِّرِ الدُّنيا واستهانة به، والهجرة لأمور الدُّنيا لا تنحصر .

وقد كانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبةً بنصِّ الكتاب والسَّنة، فلذا كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة للنَّبي عَلَيْكُ، وقد هاجر منهم رجالٌ كثيرٌ ونساء قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النَّجاشي. انتهى، هذا ملخص ما ذكره شُراح هذا الحديث (۱).

وأقول: قد زعم قومٌ أنَّ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والإيمان ليست واجبةً ولا متعينةً في هذا الزَّمان، وأنَّ محكم عقدها مفسوخٌ، ووجوبها المستمر منسوخٌ، متمسكين من الدَّليل بما لا يبرِّد الغليل، ولا يشفي القلب العليل، وذلك ظاهر قول خير البرية «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيَّة» (٢)، وظاهر حديث «المهاجر من هجر ما نهى الله

<sup>(</sup>۱) من شراح الحديث: ابن رجب في جــامع العلوم والحكم (۱/ ٥٩)، فتح الباري (۱/ ٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ورقـمه (٣٩٠٠) ومسلم ورقمه (١٨٦٤) من حـديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

عنه (۱)، وليس الأمر كما زعموا ولا المعنى كما فهموا، بل ليس الحكم كما جزموا به وحكموا، وإنّما المراد المقصود، والمنهج المسدود الهجرة من مكّة إلى المدينة بعد فتحها للمسلمين، وزوال المشركين، وإضاءة أرجائها بأنوار الدّين، ورفع قواعد الـتّوحيد، وقصم كلّ جبار عنيد؛ لأنّ الله يتعالى \_ قد بدّل الحال، والمحذور فيها قد زال، والمهاجرة منها تؤدي إلى الإخلال بأم القرى والتّعطيل، فسدّ بعد مضي تلك الحكمة ذلك السّبيل.

وأمًّا الهجرة من بلدان المشركين والكفار، وعدم السُّكنى معهم والاستقرار، إلى ما للمسلمين من الدِّيار، حيث لا يمكن إقامة دين للموحِّد ولا إظهاره، ولا تعزيز للإسلام وانتصاره، فحكمها إلى الآن ثابت الوجوب والإلزام، مستمرٌ على عمرِّ السنين والأعوام، كما صرَّح بذلك الأئمة الأعلام، والآيات على ذلك دالة صريحة، والأحاديث ثابتةٌ صحيحةٌ.

قال الله \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهَ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ ٤٠ ﴾ [النساء: ٩٧].

قال ابن كثير: «الآية دالة على وجوب الهجرة عامةً، فكلٌ من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة دينه، فهو ظالمٌ لنفسه مرتكبٌ محرَّماً بالإجماع ، وقد روى أبو داود بسنده عن سمرة بن جندب \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله عنهما قال: «من جامع المشرك أو سكن معه فإنَّه مثله (۲) انتهى كلام بن كثير في تفسيره.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (١٠) من حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ورقمه (۲۷۸۷).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٣٤٣/٢).

وقال البيضاوي: «الآية دالَّة على وجوب الهجرة، ففي الحديث: «من فرَّ بدينه من أرضٍ إلى أرضٍ استوجبت له الجنَّة، وكان رفيق أبيه إبراهيم عليه السلام ـ ونبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ»(١). انتهى كلامه.

ولو لم يكن إلا قوله على: «انا بريء من مسلم اقام بين ظهراني المشركين» (أوقوله على: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع التهوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه أبو داود عن معاوية ـ رضي الله عنه ـ (أ). وقوله على: «لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد» رواه سعيد (أ) وقوله على: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» رواه أحمد والنسائي، (أ) لكان في الدّليل كافياً، وبالمقصود وافياً، كيف وقد قال الله ـ جلّ جلاله ـ: ﴿ وَمَن يُعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّه يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُراغَماً كثيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّه وَرَسُولُه ثُمَّ يُدْركُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّه ﴾[النساء: ١٠٠].

هذا ما خطر في البال من المقالة، حين كتبي هذه العجالة، من غير مراجعة في ذلك للأسفار، وإنْ كان صبح الحقِّ قد تبلَّج بالأسفار، وأشرق بما ذكرناه من الحجَّة المحجَّة الأنوار، وانجلَّى عن وسيم وجهها الغبار.

خاتمة: اعلم أنَّ سائر الأعمال كطلب العلم، والجهاد، والصَّلاة، والصِّيام والحجِّ والإنفاق وغير ذلك، مثل الهجرة في هذا المعنى، فصلاحها

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ورقمه (۲۰۱) وأبو داود ورقمه (۲٦٤٥) من حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ورقمه (٢٤٧٩) وأحمد (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤/٤) عن رجل من الصحابة.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١/ ١٩٢) وابن حبان (٤٨٦٦) وصححه. من حديث عبدالله السعدي.

وفسادها بحسب النية الباعثة عليها. وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموماً.

خرج الإمام أحمد من حديث أبي كعب عن النبَّي عَيَالِيَّةِ قال: «بشر هذه الأمة بالثَّناء والرَّفعة والدِّين والتَّمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الأخرة للدُّنيا لم يكن له في الأخرة نصيب». (١)

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النَّبي عَلَيْكَةً قال: اليقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشُّرك من عمل عمل اشرك فيه معي غيري تركته وشركه». وخرجه ابن ماجة بلفظ «فأنا منه بريء» (٢).

و خرج أحمد عن شداد بن أوس عن النّبي عَلَيْ قال: «من صلّى يرائي فقد أشرك، وإنّ فقد أشرك، وإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول: أنا خير قسيم، فمن أشرك بي شيئاً فإنّ عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا غنى عنه» (٣).

وفي الصَّحيحين عن أبي موسى الأشعري أنَّ أعرابياً أتى النبَّي وَالْمَعْلَ فَقَالَ: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذّكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وفي رواية لمسلم سئل رسول الله عن الرَّجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياءً فأيُّ ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۵/ ۱۳۲) وابن حبان (۲/ ۱۳۲) ورقــمه (٤٠٥) والحاكم (٣٤٦/٤) وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ورقمه (۲۹۸۵) وابن ماجة ورقمه (۲۰۲۶).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمــد (٤/ ١٢٥ ـ ١٢٦) ورواه الطبراني في الكبيــر (٧١٣٩) والحاكم (٤/ ٣٢٩) وفيه شهر بن حوشب وهو متكلّم فيه.

# 

في سبيل الله؟ " فذكر الحديث (١). وخرج النّسائي من حديث أبي أُمامة قال: جاء رجلٌ إلى النبّي عَلَيْ فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله عَلَيْ : «لا شيء؛ إنّ الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً، وابتغى به وجهه (٢).

وخرَّج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، رجلاً يريد الجهاد وهو يريد عرضاً من عرض الدُّنيا فقال رسول الله ﷺ: «لا أجر له» فأعاد عليه ثلاثا<sup>(٣)</sup>.

وخرَّج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو فقال: ﴿إِنْ قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً محتسباً، وإنْ قاتلت مرائياً مكاثراً بعثك الله مرائياً مكاثراً على أيَّ قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال» (٤).

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال: قال رسول الله عليه الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل - فليطلب ثوابه من عند غير الله ؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك».

وحديث الثَّلاثة الذين هم أول من يقضى فيهم، وتسجر بهم النار

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۳) و (۲۸۱۰) و (۷٤٥٨) ومسلم (۱۹۰٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣١٤٠) والطبراني (٧٦٢٨) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢١٥٥) وفي سنده يزيد بن مكرز قال على بن المديني وغير مجهول.

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٥١٩) ورواه أحمد (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٤/ ٢١٥) والترمذي ورقمه (٣١٥٥٤) وقال حسن غريب. وابن ماجه ورقمه (٣٢٥٥٤) وصححه ابن حبان (٤٠٤).

مشهور خرَّجه مسلم (١).

فالحاصل أنَّ الرياء يحبط العمل، إذا كان أصل القصد اتفاقاً، فإنْ كان طارئاً في أثناء العمل ف محل خلاف بين أئمة السلّف، هل يبطل كلُّه أو يثاب على نيته الأولى؟ وأمَّا إذا عمل لله خالصاً ثم القى الله له الثَّناء في النّاس، ففرح بفضل الله ورحمته، فلا يضرُّ. فقد خرَّج مسلم من حديث أبي ذر أنَّ النّبي عَلَيْهُ سُئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده النّاس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» (٢).

وخرج التّرمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسرُّه، فإذا أطلع عليه أعجبه قال: (له أجران: أجر السرَّ وأجر العلانية) (٣).

وبالجملة فليس على النَّفس شيء أشقُّ من الإخلاص؛ لأنَّها لا نصيب لها فيه (٤)، وبما ذكرته لمن تدبَّر وعقل أمر الله ونهيه كفاية.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ورقمه (١٩٠٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ورقمه (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ورقمه (٢٣٨٤)، وابن ماجة (٢٢٦١) وصحَّعه ابن حبان (٣٧٥) وقال التَّرمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبَّي عَيْنَا مُرسلا وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة).

<sup>(</sup>٤) يوجـد حاشيـة وهي: (قوله: (فـليس على النَّفس شيءٌ أشق من الإخلاص؛ لأنَّـها لا نصيب لهـا فيه) هذا مروي عـن سهل بن بن عبدالله الـتستري، ذكـره ابن رجب في شرح الأربعين في شرح حديث «إنَّما الأعمال بالنيات» الحديث.





### الفصل الرابع

### في دعائم الإسلام التي يتم له بها النظام ويكفر جاحدها أو بعضها من الأنام

وهي الشَّهادتان والصَّلاة والزَّكاة والصَّوم وحجَّ البيت الحَرَام. قال الله \_ جـل جلاله \_: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ [البقرة: ٣].

وقال: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ [البقرة: ٥٤-٤٤].

وقال \_ جلَّ جلالَه \_: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدَّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١) ﴾ [البقرة: ١١٠].

وِقالَ \_ تَعالَى \_: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهَبْنَ السَّيَّات ذَلكَ ذَكْرَى للذَّاكرينَ ﴾ [هود: ١١٤].

وقال \_ جلَّ جَلَله \_: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصّلُ الآيَاتِ لقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ [التوبة: ١١].

وقال \_ عزَّ وجل \_: ﴿ وَأَمُر اللَّهُ اللَّهُ بِالصَّلاةِ وَاصْطُبِر عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢].

وقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ١٤٦] إلى قوله

# (٨٢ مسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولْئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ۞ [المؤمنون: ٩-١١].

وقد تعــدَّد ذكر الصَّلاة والزَّكاة في القــرآن مقرونتين ومفــردتين، وآخر ذلك قوله ــ جلَّ جلاله ــ: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البينة: ٥].

وستأتي أدلَّة باقي الأركان في موضعها. وأمَّا الشَّهادة فقد تقدَّمت دلائلها قبل هذا.

وأخرج الشّيخان في صحيحهما عن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله، و إقام الصّلة، وإيتاء الزّكاة وحج البيت ، وصوم رمضانه (۱).

قوله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣].

الإيمان في اللغة يطلق على: التَّصديق.

وأمًّا الإيمان الشَّرعي المطلوب فقد قدمت من النُّصوص ما يشهد على القطع أنَّه قولٌ واعتقادٌ وعملٌ (٢) وأكثر السَّلف على ذلك.

قال أبو العالية: ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ أي: بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وجنته، وناره، ولقائه، وفسَّره بعض السَّلف: بما غاب عن العباد من أمر الجنَّة والـنَّار، وقال ابن عباس: بما جاء منه أي: من الله، وقيل: الغيب: القرآن، وقيل: القدر (٣). ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ من الله، وقيل: الغيب: القرآن، وقيل: القدر (٣). ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ قال ابن عباس: «أي يقيمون الصلاة بفروضها بإتمام الرُّكوع والسُّجود

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦).

<sup>(</sup>٢) يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (١٠١/١).

والتِّلاوة والخشوع».

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ اختار بعض العلماء عموم الآية في الزّكاة والنفقات أي: أنّهم يؤدون اللازم لهم في أموالهم كالزكاة ونفقة من تلزمهم نفقته؛ لأنّ الله عمّم وصفهم ومدحهم بذلك، وكلّ من الزكاة والنّفقة ممدوحٌ به محمودٌ عليه، وإنّما قرن الله بين الصّلاة والزّكاة؛ لأنّ الصّلاة حقّه ـ تعالى ـ وعبادته وهي مشتملةٌ على توحيده والثّناء عليه، وتحيده والابتهال إليه، ودعائه والتّوكل عليه. والإنفاق وهو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدّي إليهم، وأولى النّاس بذلك القرابات، والأهل، والمماليك، ثمّ الأجانب.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنينَ كَتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]. أي: فرضاً مفروضاً أو فرضاً محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال، والأوَّل قول ابن عباس.

ولنقتصر عن الكلام على تفسير هذه الآيات؛ لئلا يفوت الغرض من الاختصار، والمقصود شرح حديث أبني الإسلام، وإيضاح ما احتوى عليه من الأحكام.

والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم البنيان (هذه الخمس»، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمَّة البنيان، فإذا فُقدَ منها شيءٌ نقص البنيان، ولكنَّه قائمٌ لا ينتقض، ينقض ذلك بخلاف نقض هذه الخمس الدعائم؛ فإنَّ الإسلام يزول بذلك.

قال ابن حجر: «هذا حديثٌ عظيمٌ، وهو أحد قواعد الإسلام، وجوامع الأحكام، إذ فيه معرفة الدِّين، وما يعتمد عليه عامة المسلمين،

<sup>(</sup>١) فتح المبين بشرح الأربعين ص ٩٣ بنحوه. لأحمد بن حجر الهيثمي.

## اسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

ولأنه حاو جميع الأركان التي كلها منصوص عليها في القرآن»، (۱) والمراد من الشهادتين: الإيمان بالله ورسوله، وقد ذكر ذلك البخاري تعليقاً فقال: «بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله»، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم «على خمس على أن يوحد الله». وفي رواية «على أن يعبد الله ويكفر بما دونه».

«على أن يعبد الله ويكفر بما دونه». فأمًّا الصَّلاة، فهي مشتقةٌ من الدُّعاء؛ لاشتمالها عليه هذا قول أكثر أهل العربية والفقهاء.

وشرعاً: قربةٌ فعليَّةٌ ذات إحرام وسلام.

وهي أعظم الدَّعائم بعد الشَّهادتين، وفُرضت ليلة الإسراء في السَّماء، وذلك بمكَّة المشرَّفة قبل الهجرة بسَنة، بخلاف سائر الشَّرائع؛ فإنَّها فرضت بالأرض. وفَرْضُها عليه، وعلى أمتَّه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو في السماء، دَليلٌ على مزيتها على غيرها من الفرائض.

واختلاف العلماء، هل فرضت ركعتين وزيدت في الحضر أو أربعا ثم قصرت؟ على قولين (١).

وقد دلَّ على مشروعيتها الكتاب والسَّنَّة، وأجمعت على فرضيتها الأمة، واتفقوا على قتل الممتنع من فعلها، وإنَّما اختلفوا في قتله، هل كفراً؟ وهو قول جماعة من السَّلف والخلف، منهم عبدالله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

قال أيوب السختياني: «ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه». وحكى إسحاق: عليه إجماع أهل السُّنة. وقال محمد بن نصر المروزي: «هو

<sup>(</sup>١) والرَّاجِع منهما أنَّها فرضت ركعتين، ثمَّ زيدت لحديث عائشة ـ رضي الله عنهـا ـ قالت فرضت الصلاة ركعتين ثمَّ هاجر النبَّي عَلَيْتُ ففرضت أربعا، وتركت صلاة السَّفر على الأولى. رواه البخاري ورقمه (٢٩٣٥).

قول جمهور أهل الحديث».

وذهب طائفةٌ منهم إلى أنَّ: من ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسة عمداً أنه كافرٌ بذلك. وروى عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن أحمد وبه قال ابن حبيب من المالكية. (١)

وقد وردت أحاديث تدلُّ على أنَّ من تركها فقد خرج من الإسلام.

ففي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبَّي ﷺ قال: «بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة » (٢).

وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصَّامت عن النبَّي على الله عن الله عن اللَّه (٣).

وفي حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْهُ الرأس الأمر الإسلام وعموده الصّلاة الذي الصّلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط، ولم يثبت بدونه.

وقال عمر: (لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة) (٥).

وقال سعد (٦) وعلى بن أبي طالب: «من تركها فقد كفر»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) برقم (٨٢).

<sup>(</sup>٣) هو في تعظيم قدر الصَّلاة (٩٢٠) وإسناده ضعيفٌ، وله شاهدٌ من حديث أميمة عند المروزي (٩١٣)، و عن أم أيمن عند أحمد (٤٢١/٦)، والمروزي (٩١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ورقمه (٢٦١٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ، ورواه ابن ماجة (٣٩٧٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مــالك (٣٨/١ ـ ٣٩)، وابن سعــد في الطبقــات (٣/ ٣٥١)، والمروزي (٩٢٣) و (٩٢٩) وابن أبي شِيبِة (١١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) يغلب على الظَّنَّ أنَّه سعد بن عمارة، ذكره البخاري في الصَّحابة، انظر المروزي (٩٤٦).

وقد استدل الإمام أحمد وإسحاق \_ رحمهما الله تعالى \_ على كفر تارك الصَّلاة بكفر إبليس بتركه السُّجود لآدم، وترك السُّجود لله أعظم.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبَّي ﷺ قال: ﴿إِذَا قَرَا ابن آدم السَّجود فسجد السَّجدة اعتزل الشيطان يبكي، ويقول: يا ويلي أُمِرَ ابن آدم بالسَّجود فسجد فله الجنَّة، وأمرت بالسَّجود فأبيت فلى النَّارِ»(١).

وأمَّا الزَّكاة: فقد فرضت الزَّكاة في السَّنَة الثَّانية من الهجرة، وقدر عَلَيْكَةُ نصاب كلِّ مزكى من أنعام بأنواعها ومعشر ونقد، كما هو مبيَّن في الأحاديث الصَّحيحة. دلَّ على فرضيتها الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

أمَّا الكتاب فقد قدَّمنا من الآيات، وأما السُّنَّة فالحديث المتقدِّم، وأمَّا الإجماع فقال القرافي: «اتفقوا على فرضيتها، فمن جحدها فهو كافرٌ، ومن أقرَّ بها وامتنع من فعلها وأدائها قوتل عليها» قال ابن مسعود: تارك الزكاة ليس بمسلم (٢).

وأما صوم رمضان: فهو فريضةٌ، دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

قَالَ \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

والسنة ما تقدَّم، والإجماع انعقد على فرضيته، وكونه أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان، فمن جحده قتل، ومن أقرَّ بذلك وامتنع عن الفعل استتيب، فإن تاب وإلا قتل.

وعن ابن عباس مرفوعاً: (عرى الإسلام وقواعد الدِّين ثلاثةٌ، عليهن أُسِّسَ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصَّلاة، وصوم رمضان، من

<sup>(</sup>۱) برقم (۸۱).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٤) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٥٧٥).

ترك منهن واحدةً فهو بها كافرٌ حلال الدَّم) (١).

وعن عمرو بن مالك مرفوعاً: «من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر». ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حلّ دمه وماله».

وَلَمَا الدِي: فَهُو خَامِسَ الأَركَانَ، دلَّ عَلَى رَكَنَيْتُهُ الكَتَابِ وَالسُّنَّةُ وَالإَجْمَاعِ. أُمَّا الكَتَابِ: فَقُولُه \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

والسُّنَة: الحديث المتقدَّم، وما رواه مسلم والتِّرمندي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «يا أيَّها النَّاس، إنَّ الله قد فرض عليكم الحجَّ، فقال رجلُّ: أكل عام يا رسول الله، فسكت، حتى قالها ثلاثاً، وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم (٢٠).

وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده كفر، ومن امتنع من فعله فالله حسيه. وروي عن عمر \_ رضي الله عنه \_، فيمن تمكّن من الحجّ ولم يحج، أنّهم ليسوا بمسلمين، وكان يعتقد كفرهم، ولذلك أراد أن يضرب عليهم الجزية، وقال: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم على كتابيتهم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٥٧٦)، ورواه أيضاً أبو يعلي (٢٣٤٩) وإسناده ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٣٧) والنسائي (٢٦١٩) ورواه التـرمذي من حـديث علي بن أبي طالب وقال: حسن غريب من حديث على.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في «تفسير» ١/٣٦١: «روى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر ابن الخطاب: «لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فينظروا إلى كل من له جدَّة ولم يحجّ، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ماهم بمسلمين». وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٧٧، وقال: «إسناده صحيح بالعمن البصري لم يسمع من عمر، فالإسناد منقطع». وروى أبوبكر الإسماعيلي كما في «تفسير ابن كثير» ١/٣٨٦، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة كما في الدر المنشور ٢/٧٥ عن عمر - رضي الله عنه والله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أطاق الحج ولم يحج ، فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً. وقال الحافظ ابن كثير: «وإسناده صحيح إلى عمر - رضى الله عنه -».

واعلم أنَّ هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبطٌ ببعض، وروي أنَّه لا يقبل بعضها بدون بعض.

ففي مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عنه الله الله عنه الله عنه

وعن علي \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملك زاداً وراحلة تبلّغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً رواه التّرمذي (٢).

خاتمة: لم يذكر الجهاد في هذا الحديث، مع أنَّ الجهاد من أفضل الأعمال، وأنجح وسيلة يتقرَّب بها العبد إلى الله ذي الجلال، وينال بها السَّعادة في الحال واللَّآل، والفوز ببلوغ السؤل والآمال، وأعظم ذلك الرضوان الأكبر في النَّعيم الذي لا يزال. فالآيات المحكمات بفضله شاهدة، والأحاديث الصَّحيحة في ذلك واردةٌ.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَعْلَبْ فَسَوْفَ نُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الناء: ٧٧] ﴿ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهَدِينَ بَأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسَهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَ عَدَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَ عَدَ اللّهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ ﴾ [النساء: ٩٥ - ٩٦].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمــد (۶/ ۲۰۰ ـ ۲۰۱) وإسناده مــرسلٌ كمــا قال ابن رجب في جــامع العلوم والحكم (۱/۱٤٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه التّرمــذي (۸۱۲) وقال: هذا حديثٌ غــريبٌ، لا نعرف إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبدالله مجهول، والحارث يضعف في الحديث.

وقال \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنفُسهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ آَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةً مِنْهُ وَرَضْوَانَ وَجَنَّاتَ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقيمٌ (آ) ﴾ [التوبة: ٢٠-٢١].

وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهُ حَقًا ﴾ [التوبة: ١١١].

وَقَالَ \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم (١٠) تُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ آليم (١٠) . [الصف: ١٠- ١] .

وفي الصَّحيحين: التكفَّل الله للمجاهد في سبيله أن يدخله الجنَّة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر وغنيمة، (١).

وفي المسند عن معاذ من حديث طويل: «... والذي نفس محمد بيده، ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الجنّة بعد الصّلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله (٢).

وفي الصَّحيحين عن أبي هريرة عن النبَّي عَلَيْكُ قال: ﴿ افضل الأعمال إِيمَانُ بِالله ثُمَّ جهادٌ في سبيل الله (٣).

وعنه عَلَيْنَ : «لغدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها»

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ورقمه (۳۱۲۳) ومسلم ورقمه (۱۸۷۱) من حدیث أبي هریرة - رضي الله عنه ...

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٥/ ٢٤٦) والطبراني في الكبير (٢٠ / ٦٣) ورقمه (١١٥) وفيه شهر بن حوشب، وهو متكلم فيه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٥١٩) ومسلم (٨٣).

وعنه: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنَّة» (١).

وفي حديث معاذ بن جبل \_ رضي الله عنه \_ الن رأس الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد»(٢) وذروة سنام كل شيء أعلاه. فبين أنّه أعلى شيء منه.

### وإنَّما لم يذكره في هذا الحديث:

لأنَّ المقصود منه بيان دعائمه وأركانه التي بسقوط أحدها يسقط جميع بنيانه، والجهاد ليس من الدَّعائم؛ لأنَّ أكثر أهل العلم على أنَّه ليس فرض عين، بل هو فرض كفاية بخلاف هذه الأركان.

وأيضاً الجهاد كما قال العلماء؛ لا يستمر فعله إلى آخر الدَّهر، بل إذا نزل عيسى بن مريم عليه السَّلام لم يبق حينئذ ملَّةٌ غير ملَّة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها، ويحمد الله \_ تعالى \_ سائر الملل الضَّالة نارها، ويمحو من ظاهر الغبراء آثارها، ويمحق أعوانها وأنصارها، فلا يبقى إلا ملَّة الإسلام، وشريعته \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_، والعمل على ما قررته من الأحكام، فلا حاجة إلى الجهاد لزوال الكفر والإلحاد، بخلاف أركان الإسلام، فإنَّها لا تزال ممهدة المسالك، والكلُّ لها سالكُ، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٩٢) ومسلم (١٨٨٠) من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذي (١٦١٦) وقال: حسن صحيح ".

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (١/١٥٢).



# الفصل النامس في تعين قبول شرعه المطهّر ﷺ ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء مخالفة ضده، وإبطال العمل به ورده

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آ) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَولَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٦) ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخُلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ [النساء: ٣١].

وَقال \_ عَزَّ وَجلَّ \_: هُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾[النساء: ٦٤] إلى قوله ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسهمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٠) ﴾ [النساء: ٦٥].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْهِم ﴾ [النساء: ٦٩].

وَقال \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وقال \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٤) ﴾ [النحل: ٦٤].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

وقال الله \_ جلَّ جَلاله \_: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ٧ ﴾ [الحشر: ٧].

أخرج البخاري ومسلم من حديث القاسم بن محمد عن عمَّته عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: قال رسول الله على العنه الحدث في أمرنا هذا ما

### ٩٤ )سسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

ليس منه فهو ردًّا (١).

وفي رواية لمسلم «من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردًّ وفي بعض ألفاظ الحديث «من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو ردًّا .

قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُونِي ﴾ أقول: هذه الآية المحكمة لأساس أكثر الناس هادمةٌ، وعليها بالبدع والضلال والهوى حاكمةٌ، فكلُّ من أدعى محبة الله \_ عزَّ وجلَّ \_، وليس على طريقة نبيه المرسل، فقد بلغ - والله - الغاية القصوى في الزّور والكذب في الدُّعوى، بل هو في الخلد الأبدي، والعذاب السّرمدي، حتى يتبع الشّرع المحمدي، ويقتدي بدين نبيه ويهتدي، فيا لها من آية عظيمة الشَّأن والمقدار، جسيمة الفوائد والأسرار؛ يفضح مضمونها غالب العمَّال، ويفصح مكنونها بردِّ ما لهم من الأعمال، وتنبئ بخيبة الرَّجاء لهم والآمال، وقطع الأسباب التي أملوا بها القرب من الله والاتصال، وذلك أنّه لم يقم فيهم برهانها، ولم يظهر على صفحات أعمالهم سلطانها، فإنَّ لكل قول حقيقةً، ومن شغف بمحبوب سلك طريقه.

قال الحسن البصري: قال أصحاب النبي ﷺ: «يا رسول الله إنَّا نحبُّ ربّنا حبّاً شديداً " فأحبُّ الله \_ تعالى \_ أن يجعل لحبِّه علماً ، فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآبة.

وقال غيره من السلف: «زعم قوم الله على على على الله على ا فابتلاهم بهذه الآية فقال: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُونِي يُحْببُكُمُ اللَّهُ ﴾ أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول كما قال بعض الحكماء والعلماء ليس الشأن أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨).

تحبّ إنما الشّأن أن تُحبّ، ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ بإتباعكم للرّسول عَلَيْهُ، والعمل على منهاجه، والأخذ بما جاءكم به، وترك ما نهاكم عنه، فهذا حقيقة الإتباع الذي رتّب الله عليه لمن اتّصف به المحبة، التي هي غاية المطلوب للمحب من المحبوب، التي يندرج تحتها التّجاوز عن الذّنوب ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لكل من لقيه لا يشرك به شيئاً، ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بعباده المؤمنين. ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ ﴾ [النور: ٤٥] أمر - جل جلاله - كلّ خاصّ وعامّ أنْ يطيعه في جميع ما أنزل من الأمر والنّهي وسائر الأحكام.

و أَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ قرن - سبحانه - طاعته فيما أنزل بطاعة رسوله فيما بين وفصل . فإن تولُوا ﴾ تخالفوا وتعرضوا عن أمره المبين ، فإن الله لا يُحب الْكَافِرِينَ ﴾ ف لل على أنَّ مخالفته في الطريقة كفرٌ صراحٌ في الحقيقة ، والله - تعالى - لا يحب من اتصف بالكفر ورجسه ، وإنْ ادعى وزعم أنَّه يحب الله ويتقرَّب إليه في نفسه ، حتى يتابع خاتم الرسل ورسوله إلى العالم جنَّه وأنسه ، الذي لو كان الانبياء بل المرسلون بل أولو العزم المرسلون من إخوانه لما وسعهم إلا إتباعه ، والدخول في طاعته ، وإتباع شريعته في زمانه (۱) . فقد تبين بما ذكرناه ، وأتضح بما قررناه ، أنَّ كلُ من ادعى محبة الله الكريم ولم يتبع شرع نبيه القويم ، فهو على غير الصراط المستقيم ، بل هو كاذب في دعواه ، مؤثر على الحق متابعة هواه ، الصراط المستقيم ، بل هو كاذب في دعواه ، مؤثر على الحق متابعة هواه ، قد تيمم الطريق المعوج ، وسلك أقبح المنهج ، ومع كونه توسط من الضّلال سنناً ، يرى سوء عمله حسنا . وأي محبة تجدي والمحب المدعي يعصي محبوبه ، ولا يحصل قصده ومطلوبه ، بل يخالفه ويتعدى يعصي محبوبه ، ولا يحصل قصده ومطلوبه ، بل يخالفه ويتعدى عدوده ، ويجعل من دونه حبّه وإلهة ومعبوده .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير.

قال بعض العارفين: (١) تعصي الإله وأنت تزعمُ حبّه لو كان حبّك صادقاً لأطعـته

هذا لعمري في الـقياس شنيع إن المحب لمن يـحب مطيـــع

فهذه الدعوى التي زعمها الملحدون، وتسمَّى بها المبطلون، هي التي ادَّعاها قريش والمشركون، فكانوا بعبادة من عبدوه إلى الله يتقربون.

وقد حكى الله عنهم أنّهم قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لَيُقرِّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣] فأذاقهم الله \_ تعالى \_ من بأسه هلاكاً وحتفاً، وأذهب غيظ قلب نبيه وأصحابه منهم وأشفى، واستبيحت دماؤهم وأموالهم، وساءت للكافرين منهم أحوالهم، وصارت للجحيم عاقبتهم ومآلهم، ﴿ فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٨) ﴾ [الأحقاف : ٢٨].

بل ادعاها قبلهم النَّصارى واليهود، مع إصرارهم على قتل الأنبياء وتكذيب الرُّسل والجحود، فلعنهم الله، وغضب عليهم، وجعل منهم الخنازير والقرود، ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ (١١ ﴾ [المائدة: ١١٢].

ولا ريب أنَّ الكلام على المحبَّة يستدعي طولاً، بل يستلزم أبواباً وفصولاً، ولكن لابد من نبذة يسيرة، حتى تكون للإفادة مسيرة، ولمريد الدِّين والتَّوحيد بصيرة.

فأقول مستعيناً بالله ـ تعالى ـ، مـتوكلاً عليه، رافعاً أكف الضرّاعة في التوسل إليه «اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السـماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنى لما أختلف فيه من الحق بإذنك، إنّك تهـدي من تشاء

<sup>(</sup>١) القائل هو الإمام الشافعي كما في ديوانه ١٢٤٩ .

إلى صراط مستقيم «''، وأرنا الحقَّ حقَّاً وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضلُّ، واجعلنا للمتقين إماماً.

### اعلم أن المحبة نوعان: محبة الطبع، ومحبة العقل:

فمحبة الطبع كمحبة أبي طالب للنّبي عَلَيْهِ، وليس الكلام فيها وإنّما الكلام في المحبّة العقلية، وهي ما يقتضي العقل رجحانها، ويستدعي اختيارها، وإن خالفها هواه ،ألا ترى المريض يعاف الدواء، وينفر عنه طبعه، ولكنه يميل إليه باختياره ويهوي تناوله بمقتضى عقله؛ لما يعلم أن صلاحه فيه. فهذه نتيجة دخول الإيمان في القلب، بحيث يختلط باللحم والدم، فتنكشف له محاسن الإسلام وزينه، وقبح الكفر وشينه. فهذه هي التي تشيد بها أصل الكفر وأصل الإسلام، وافترق بسببها الأنام.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه ﴾ [البقرة: ١٦٥].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۷).

الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِهِمُ الْهُدَىٰ (٣٣) ﴾ [النجم: ٢٣] وقال ـ سبحانه وتعالى \_: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤) ﴾ [محمد: ١٤].

فأصل ما احتال به الشيطان عمن أراد الله إضلاله من العباد، وأول ما أوقعهم به في مهواة الكفر والإلحاد، فنالوا بذلك الطّرد والإبعاد محبتهم لآلهتهم ومساواة الإله الحق بالأنداد، وكذلك أهل البدع والهوى، الذّين عمن في كلّ قطر بهم البلوى، تجارى بهم الهوى كما يتجارى بصاحبه الكلب، فانسلوا إلى الضلالة من كل حدب، ولم يبق لهم من دين الله أدنى سبب. قدّموا أهواءهم على الشّرع وآثروه، وأعلنوا بضلالهم وأظهروه، لم يقدّموا محبة الله ورسوله على السُّوى، بل كرهوها، فقدّموا عليها الهوى، فذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأخبط أعمالهم و آموا ممن والمحدد وهو الحق من ربي المحدد وهو الحق من والله على السَّرى على محمد وهو الحق من والمددد كاربيهم كنه عنه من المناهم المن

وامًا محبة الله - تعالى - فهي مشكاة التّوحيد ونبراسه، بل هي في الحقيقة أصله وأساسه، ولكن المحبة الصّحيحة هي التي تقتضي المتابعة في حبّ ما يحبّ وبغض ما يكره، فمن أحبّ الله - تعالى - محبّة صادق من قلبه، أوجب له ذلك أن يحبّ بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضي الله ورسوله، ويسخط لما يسخط يكرهه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه الظّاهرة والباطنة بمقتضى هذا الحبّ والبغض، فإنْ عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك، بأنْ ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله دلّ على نقص يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبّه الله ورسوله دلّ على نقص محبته الواجبة؛ لأنّ الواجب على كلّ [مسلم أن] يحب ما أحبّه الله

محبَّةً توجب له الإيقان بما وجب عليه منه، وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكفَّ عمَّا حرَّم عليه منه.

ويدلُّ على ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وقال - تعالى -: ﴿ مَا كَانَ لَمُؤُمْنِ وَلا مُؤْمَنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] وقال: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرِتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبً إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتَى اللَّهُ بِأَمْرِه ﴾ [التوبة : ٢٤].

فمن ملأت هذه المحبّة زوايا قلبه صار قلبه مشكاةً مصباحها معرفة الله عظمة الله ـ المشرقة أنوراها، البديعة أسرارها، فلا يبقى حينئذ فيه سوى عظمة الله ـ تعالى ـ وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، وتصير هذه الأحوال في قلبه بسبب المعرفة مشاهدة له بعين البصيرة، فلا تستطيع الجوارح الظّاهرة أنْ تنبعث إلى شيء من الأشياء أو عمل من الأعمال إلا بموافقة ما رسى ورسخ في القلب. ولهذا السرِّ البديع أشار بقوله في خطبته بعد قدومه المدينة: «احبوا الله من كل قلوبكم» (۱)؛ لأنَّه متي امتلأ القلب بالمحبة، امتلأ بعظمة الله ـ تعالى ـ، فينمحي إذ ذاك كلُّ ما سواه، ولا يبقى للعبد شيءٌ من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا ما يريده منه مولاه، فلا يتحرّك إلا بأمره، ولا ينطق إلا بتوحيده وذكره، ولا

<sup>(</sup>١) رواه التــرمذي (٣٧٨٩) من حــديث ابن عبــاس ــ رضي الله عنهمــا ــ، وقال: حــسنْ غريبٌ إنَّما نعرفه من هذا الوجه.

يلهج إلا بحمده وشكره، ويسهل عليه التَّعذيب فيه، وبذل نفسه محبةً لمولاه، ورغبةً به عما سواه، ومحبةً لرسوله وما جاء به من عند الله، فيحبُّ لله، ويبغض لله، ويعادي فيه، ويوالي له، ويتبرى من جميع عداته، ويعطى له، ويمنع، ويذَّل، ويخضع، ويسارع بامتثال أوامره من الطاعة وأداء العبادة وصرف جميع أنواعها له، فلا يدعو غيره، ولا يتقرّب بنذر ولا نسك لسواه، ولا يخاف ولا يرجو إلا إيَّاه، ولا يرغب إلا فيه، ولا يرهب ولا يخشى إلا منه، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكُّل إلا عليه، ولا ينيب إلا إليه. ومن كانت هذه حاله، صدق على الحقيقة مقاله رضيت بالله ربًّا وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وتحقُّق ـ حينئذ ـ بطعم الإيمان؛ لأنَّه لم يتخذ ولياً من دون الله، ولم يبتغ غيره حكماً، ولم يبغ غيره ربًّا، فالرضا بربوبية الله - التي هي عين التّوحيد - تستلزم الرِّضا بعبادته وحده، والكفر بالأنداد، وتستلزم الرِّضا بتدبيره للعبد، واختياره له، والرضا بالإسلام ديناً يقتضي اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد رسولاً يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم وانشراح الصَّدر به كما قال: ﴿ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتُ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، ودخل في زمرة ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (٨٣) ﴾[الانعام: ٨٢]، لأنَّ هذا قام بحق الله \_ تعالى \_ الذي خلقه لأجله وهو توحيده بالعبادة بأنواعها، فصار جزاؤه الأمن من عذاب النار كما صرح بذلك معاذ في حديثه (١)، بل ما أجدر هذا أن يكون ممَّن حقَّق التُّوحيد لربِّ الأرباب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ورقمه (۲۸٥٦) ومسلم ورقمه (۳۰).

فيصير مع السبعين ألفاً يدخلون الجنَّة بغير حساب (١).

فهذا الذي ذكرنا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصديق إيّاك نعبد وإيّاك نستعين؛ لأنّ معناها أنّه لا يؤله غيره حباً ورجاءً وخوفاً ورغبةً ورهبةً وطاعةً وخضوعاً وغير ذلك، ولا يعبد بأنواع العبادة إلا هو، ولا يستعيذ ولا يستعين إلا به وكلٌ ما ذكرته لا يختلف من أهل التّوحيد فيه اثنان، إذ كلُّ ذلك قد قام عليه البرهان، ودلت عليه إجمالاً وتفصيلاً الأحاديث وآيات القرآن. قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: 1].

وفي حديث النَّعمان بن بشير «الدعاء هو العبادة» (٢).

وفي حديث أنس عن النبي ﷺ: ﴿ الدُّعاء مخ العبادة ﴾ (٣).

ومعلوم أنّ السؤال هو حقيقة العبادة؛ لأن فيه إظهار الذلّ والمسكنة والحاجة والافتقار، والاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضّرر ونيل المطلوب، وجلب المنافع ودفع المضار، وكلُّ هذا لا يصلح إلا لله وحده (٤). ولولا اعتقاد المشرك فيمن يدعوه من دون الله، ما ذكرنا من قدرته على دفع المضرر وإيصال المطلوب إليه لما دعاه، واتخذه إلهاً من دون الله.

ولهذا كفُّار قريش وغيرهم إذا تعاظم عليهم الخطب، وتفاقم الكرب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (٥٧٠٥) ومسلم ورقمه (٢١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه التسرمذي (٢٩٦٩) وقيال: حسن صبحبيح، ورواه أبو داود (١٤٧٩) وابن ماجية

<sup>(</sup>٢٨٢٨) وأحمد (٢/٧٦٤) من حديث النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٣٧١) والحديث فيه ضعفٌ، قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أبي لهيعة».

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٤٨١).

### ١٠٢ كسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مسي

استحقروا الآلهة ورغبوا عنها، فيطلبون رفع ذلك من الله ولا يطلبونه

كما حكى الله \_ تعالى \_ ذلك عنهم فقال: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّه أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّه تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادقينَ ① بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيكشفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١٤ ﴾ [الانعام: ١٤١٠] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في الْبَحْر ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] والآيات كشيرةٌ، ومع هذا الإخلاص لله \_ تعالى \_ منهم في الشِّدَّة، أرسل الله إليهم محمداً نبيه وعبده مبيناً لهم أنَّ هذا الاعتقاد هو الكفر بالله والشِّرك والإلحاد، الذي لا يرضاه الله لأحد ولا من أحد من العباد، ودعاهم إلى توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، فأبوا إلا الإصرار على ما رأى كلٌّ منهم عليه آباءه وأجداده ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالَّينَ (٦٦ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَهْ رَعُونَ ٧٠ ﴾ [الصافات: ٦٩-٧] وأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

فأمر نبيه بالقتال، وأباح له الدِّماء والأموال، ولم يعصمهم الإقرار بالرَّبوبية لله ولا الإخلاص له في اشتداد الحال، فأتمَّ الله ما أراده من النُّور، وحقَّق لـنبيه النَّصـر والتمكين والظُّهـور، وأزال عن الحنيفـية كلُّ محذور، ﴿ وَعْدَ اللَّه لا يُخْلفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكنَّ أَكْثِيرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 🕤 ﴾ [الروم: ٦] قَإِذَا كَانْتَ هَذَه حَالَ مِن يَخْلُص فِي الشِّدَّةِ الدَّعُوةِ لله وحده ، فَمَا بالك بمن يخلص للنِّدِّ في الشِّدَّة؟ وأعجب منه من أغواه الشَّيطان، وكان له قرينا، فظنَّ هذا الشِّرك الأكبر دينا، وكان مدة عمره به رهيناً ﴿ كُذُلكُ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الروم: ٥٩] وما ظنك بحال من كفَّر الدَّعاة إلى التّوحيد، وتبين في معاداة أهله وموالاة أعدائه من كلِّ شيطان

مريد، ولم يخش ما بين يديه من العذاب الشّديد ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا اللّهُ عَدَرته في كون الله عَد حقيقة العبادة من قولي؛ لأنّ فيه إظهار الذلّ . . الخ، ينبغي أن يتدبّر، فإنّه أصلٌ ترجع سائر أنواع العبادة إليه، وميزان حقائقها توزن عليه. فإنّ المتقرب بالنّسك والنّذر، وكذا الرجاء والخوف والرّغبة والرّهبة والتوكُلُ والإنابة، لو يعلم عجز المتقرّب إليه وعدم دفعه الضرّ وجلبه النفع، وقدرته عليه لما تضرع وتمسكن وأبدى الخضوع بين يديه.

ولم يشرع الله ـ جلَّ جـلاله ـ التقرَّب بشيء من حقِّـه إلى ملائكته أو رسله أو الصدِّيقين والصالحين من خلقه.

قال \_ تعالى \_: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُركَاءُ شَركَاءُ شَركَوا لَهُمْ مَنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عَلْمِ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ٤ ﴾ [الأحقاف: ٤].

ولا يتقرّب إلى الله إلا بما شرعه على لسان من لا ينطق عن الهوى ﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ ﴿ المؤمنون: ٧].

قال \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٠) ﴾ [المائدة: ٣٥] وقال \_ سبحانه وتعالى \_ ﴿ أُوْلَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: ٧٥].

ولم يشرع لهذه الأمة \_ التي هي خير أمَّة أخرجت للنَّاس ونبيها \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أفضل الخلق من غير التباس إلا ما شرعه لأولى

### (١٠٤) مسسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

العزم من المرسلين، وهو إفراده بالعبادة وإخلاصها له وإقامة الدين.

قَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ شُرَعَ لَكُم مَّنَ الدِّينَ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعيسَىٰ أَنْ أَقيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾ [الشورى ١٣].

وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُـولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْـه أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقد قصّ الله علينا فيما أنزل إلينا ما جرى من نوح وقيامه بالدّعوة، وإبراهيم وتبرئه من أبيه وقومه وما كانوا يعبدون، وما جرى من خاتمهم -عليه الصلاة والسلام ..

حيث قال: ﴿ أَئَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّه آلهَةً أُخْرَىٰ قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ واحِد ﴾ [الأنعام :١٩].

وهؤلاء صفوة الرسل الذين أمر الله \_ تعالى \_ نبيه محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنْ يقتدي بهداهم فيما أمرهم الله \_ تعالى \_ به ونهاهم، مع أنهم من صغائر الذَّنوب مبرَّءون.

أخبرنا \_ سبحانه \_ أنَّهم ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ١٨٠ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

ولهذا كانت مخافتهم من الوقوع في الشِّرك، وسؤالهم الله أنْ يباعدهم منه، واستعاذتهم به \_ تعالى \_ من الوقوع فيه، مع العلم والاستغفار من الوقوع فيه من غير علم أكثر وأعظم وأشدُّ من غيرهم مع أنَّهم مرسلون بإزالته، ومع وجوب عصمتهم من الذنوب فضلاً منه، وما ذاك إلا لكونهم أعلم بالله وأخوف واتقى من غيرهم، وشرع لنا جلُّ جلاله \_ بعــد الإيمان به \_ الإيمان بملائكته وكتــبه ورسله، والإيمان بهم لا يصح إلا بتصديقهم فيما جاءوا به وجميع ما أخبروا به، من حقِّ الله

الذي هو توحيده، وحقّهم وهو المتابعة والمحبة، التي هي أصل طاعة الله ورسوله، الذي أخبرنا - صلى الله عليه وسلم - أنّه لا يؤمن أحدنا حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والنّاس أجمعين، كما رواه البخاري ومسلم (۱)، وأخبر أنّه لا يؤمن أحدنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، كما في الصّحيحين (۱). وأخبر عليه أنّه لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعاً لما جاءوا به (۱)، وحق أتباعهم الذين حازوا السّعادة باتباعهم وهو الدُّعاء لهم والترحُّم عليهم والاستغفار. قال - تعالى - في سياق المدح: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهم يُقُولُونَ رَبَّنَا اعْفرْ لَنَا وَلإِخْوانِنَا اللّذين سَعَة أشداً وَلإِخْوانِنَا اللّذين رَحِيم الله وَالدِّينَ مَعَهُ أَشِداً عَلَى الْكُفّارِ رَحِيم الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِداً عُلَى الْكُفّارِ رَحِيم الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِداً عُلَى الْكُفّارِ رَحِيم الله وَاللّذينَ مَعَهُ أَشِداً عُلَى الْكُفّارِ رَحِيم الله وَاللّذينَ مَعَهُ أَشِداً عُلَى الْكُفّارِ رُحَماء بَيْنَهُم ﴿ الفتح ٢٩٠].

والأحاديث كثيرةٌ في هذا المعنى.

فهذا ما شرعه وبينه لنا، وهذه المحبّة هي المحبّة الواجبة المشروعة المحمودة، وضدُّها المحبّة المذمومة الممنوعة المردودة، وهي التي جرى كلّبُ الغلو في قلوب أهلها وعظامهم وتجارى حتى صاروا بها فجّاراً كفّاراً، ولم يبالوا بالإذاية فيها، ورأوا التّعذيب فيها عذباً، ولم يرجعوا عنها حين أدخلوا ناراً، فهؤلاء زادوا على محبة اليهود عزيراً، والمسيح النّصارى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥) ومسلم (٤٤) من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١) ومسلم (٤٣) من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني والأصبهاني في كتباب «السنة» (١٥) والخطيب البغدادي في تاريخه ٤/ ٣٦٩، والبغوي في شرح السُّنَّة (١٠٤) وقد استبعد الحيافظ ابن رجب تصحيح هذا الحديث من وجوه، أنظرها في جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٩٤).

وهكذا شأن من يعتقد الألوهية في الأشخاص ويسمّيها أسراراً، ويصرف لهم أنواع العبادة بل هم في قلبه أعظم رجاءً وخوفاً واعتماداً ودعاء وتعظيماً ووقاراً، ممّن أمدهم بالأموال والبنين وجعل لهم جنات وجعل لهم أنهارا، وأرسل بقدرته السماء عليهم مدراراً ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ شَيْعًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) ﴾ [النحل: ٧٣].

ومن تدبر الآيات المحكمات ورضي بها حكماً، وكشف مولاه عن عين بصيرته ظلمة العمى، تحقّق أنَّ الألوهية صفة تدور معها العبادة وجوداً وعدماً، وعلم يقيناً أنَّ من صرف لنبيًّ أو وليًّ نوعاً من العبادة فقد جعله نداً لإله الأرض والسَّماء ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ اللَّهَ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥] وقوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهَ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْم الْقيامَة وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ ﴾ [الأحقاف: ٥]، من لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْم الْقيامَة وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ ﴾ [الأحقاف: ٥]، وبان له أنَّ اعتقاد النَّعْ والضرِّ هو معنى السِّرِّ، الذين يدعى في الأنام، وعبرت عن ذلك قريش بالألوهية في دعواها ذلك للأصنام، ولا تنقلب الحقائق بالأوضاع فإنَّ كلَّ وقت له مضياع، وهل يحلُّ [الخمر] إذا سُمِّي الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (٢٢١) ﴾ الشَياطينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (٢٢١) ﴾ [الأنعام: ١٢١] ﴿ ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (٢١٢) ﴾ [الأنعام: ١٢١] ﴿ ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (٢١٢) ﴾ [الأنعام: ١٢١] ﴿ ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (٢١٣) ﴾ [الأنعام: ١٢٠] ﴿ ولَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (٢٠٠) ﴾ [الأعتقاد، ولا بأس بإيراده.

خرَّج التِّرمـذي وصحَّحه عن أبي واقد الليثي قـال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون

عندها، وينوطوا عليها ثيابهم وأسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله: أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم رسول الله عليه الله أكبر، إنها السنن. ا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال: إنّكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم (۱).

قوله: **«إلى حنين»** هو واد بين مكَّة والطَّائف حارب فيه النَّبي ﷺ هوازن وثقيف أربعة هوازن وثقيف أربعة آلاف.

قوله: اونحن حدثاء عهد بكفرا هذا فيه تمهيد عذر عماً عسى أن يقال: كيف يليق صدور هذا من أصحاب النبي على وهم يعلمون أنه الله أول ما أتاهم بلا إله إلا الله، التي معناها ومقتضاها أن تكون الألوهية، وكذا ما تستحقه الألوهية اعتقاداً وقولاً وعملاً لله ـ تعالى ـ، وإبطال للآلهة التي كانوا يعتقدون فيها البركة، ودفع الضرن، وجلب النّفع، وأنّه إنّما استباح دماءهم وأموالهم لأجل ذلك، فذكر أن المنتقل إلى الإسلام بعد الشرك إذا كان قريب عهد بالجاهلية، لا يأمن أن يكون في قلبه بقية ، بخلاف قديم الإسلام، لا تكاد تخفى عليه الأحكام.

وقوله: «الله أكبر» أتى عَلَيْهُ بهذا اللفظ المنبئ بالتَّفخيم، المشعر بالتَّعظيم، الدالِّ على التَّهويل والاستعظام ـ لما أتوا من الكلام، مبالغة منه ـ عليه الصلاة والسلام ـ عليهم في الجواب والردِّ، وإغلاظاً في إبطال ما جنحوا له من القصد؛ لتعي إرادة قلوبهم عظمة أمر مطلوبهم، مع أنَّهم

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٨٠) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

ليس لهم قصد ولا طلبة، سوى الوسيلة إلى الله والقربة. لكنهم لم يفطنوا حين صدور هذا المقال، لما يؤول له الحال، وأنَّ اعتقاد مثل هذا في ملك أو بشر أو حجر أو شجر هو الشِّرك الأكبر الذي لا يغفر.

وقوله: «إنها السُّنه أي: الطريق والسُّبل، عبَّر بضمير الشَّأن والقصة تفخيماً وتهويلاً، وردعاً في الردِّ وتنكيلاً، وقد بلغت هذه الجملة الغاية، وتضمنت هذه النَّهاية، من النَّهي والتَّغليظ في الزَّجر، عن سؤال مثل هذا الأمر.

وفي قوله: «إنّها السنن» إشعارٌ بأنّ النّفوس إليه ما تميل، ولا تكاد تجنح لغير ذلك السّبيل، وأنّ السّالم منها في النّاس قليل، إذ البواعث لها قويةٌ، والدواعي إليها شهيةٌ والمبرأ منها نزر في البرية.

وقوله: «قلتم والذين نفسي بيده» أثبت على البته الله ـ تعالى ـ لذاته العلية، الـتي هي من التعطيل برية، وعن شبه المحدثات عرية، بل هو منزهة سنية.

قال \_ تعالى \_: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤] وقال تعالى: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] وقال \_ جلّ جلله \_ ﴿ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيًاتٌ بَيْمِينهِ ﴾ [الفتح: ٢٠] وقال \_ جلّ جلله \_ ﴿ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيًاتٌ بِيمِينهِ ﴾ [الزمر: ٢٧] وهذه وأمثالها من الصّفات الواجبة الثّابتة بالدليل، نؤمن بها كما آمن السّلف الصّالح من غير تشبيه ولا تعطيلٍ، ومن لجأ إلى غير ذلك فقد ضلّ سواء السّبيل.

أقسم عَلَيْ لهم في الجواب مع أنّه السَّادق المصدوق النَّاطق بالحق والصَّواب، المبرَّ خبره عن وصمة الخطأ والارتياب ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ ۞ ﴾ [النجم: ٣-٥] ليتمكن في قلوبهم مقتضى الخطرات والفحوى، فيأتوا من الإصغاء إليه

والإقبال عليه بالغاية القصوي.

وقوله: «كما قالت بنو إسرائيل» المراد بهم أهل [الكتاب](١)، وإسرائيل: هو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ـ عليهم السلام ـ، لُقب بالعبرانية بإسرائيل، ومعناه صفوة الله، وقيل معناه: عبدالله، وقد ذكرهم الله ـ تعالى ـ ونوّه بفضلهم على أهل زمانهم، وما آتاهم من الكتاب والحكم والنّبوة، وما رزقهم من الطيبات، وما جرى منهم وعليهم في مواضيع كثيرة من كتابه.

وقد بيَّن ﷺ أنَّ ما صدر من بعض الصَّحابة من ذلك القيل مشابه لما قالته لموسى بنو إسرائيل، وقاعدة التَّشبيه غالباً اقتضاء المماثلة والمساواة.

وفي ذكر بني إسرائيل تسليةً للنبي وسليةً عماً شاهده من قومه ورآه، وذلك أنَّ بني إسرائيل لماً أهلك الله - تعالى - عدوهم، وأنجاهم، وفضلهم على غيرهم، واجتباهم، ومنحهم أصناف نعمه وأولاهم ،أراد اختبار حالهم، مع أنَّه لا يخفى عليه شيءٌ فابتلاهم، وذلك أنَّهم لما جاوزا البحر محفوفين بالسلامة والنصر، متخوفين بالعز والفخر، مروا على قوم لهم أصنامٌ تشابه صورة البقر، وهم يغدون عليها - للتبرك بالأصال والبكر، وعلى عبادتها يقيمون ويعكفون - وهذا أوَّل شأن عبادة العجل الذي كانوا يعبدون، وكان القوم من العمالقة الذين أمر الله عالى - نبيه موسى بقتالهم؛ لكفرهم وضلالهم، ﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا تعالى - نبيه موسى بقتالهم؛ لكفرهم وضلالهم، ﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا الله والبَعْر، نعبده ونتقرّب إلى

<sup>(</sup>١) في المخطوط «الكتـابين» ولعل الصواب ما أُثْـبت؛ لأنَّ المراد ببني إسرائيل هم اليـهود: وهم أهل كتاب واحد ـ والله أعلم ـ.

الله بذلك ﴿ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ كلُّ منهم مقيمٌ على عبادتها وناسكٌ، فأجابهم عليه الصَّلاة والسَّلام \_ بالجواب المسدَّد الموفق، والحكم الفصل المحقَّق، مفتتحاً له ببيان وصفهم وما هم عليه من الجهل المطلق \_ قال: ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) ﴾ [الأعراف: ١٣٨] إذ سؤالكم هذا \_ بعد ما رأيتم الآيات \_ لا يناسب ولا يجوز لو كنتم تعلمون، ثمَّ أفصح لهم في الجواب عن السؤال، بإيضاح عاقبة أولئك القوم وما يصيرون إليه من الحال، وإنهم ولو كان قصدهم التقرُّب إلى الله \_ تعالى \_ فهو عين الكفر والضَّلال، وأنَّ الله \_ تعالى \_ هادم ما لهم من الدِّين، ومحطم أصنامهم التي لا يزالون عليها عاكفين، فتقرُّبهم بذلك إلى الله باطلٌ، وضلالهم وشركهم زائلٌ، وحالهم إلى سوء العاقبة آيل.

قال: ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا ﴾ أي أطلب لكم غيره معبوداً ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) ﴾ [الأعراف: ١٤٠] أي: من كان منكم موجوداً .

وفيه غاية التَّنبيه على سوء هذه المقالة، حيث قابلوا ما هم فيه من النَّعم والتفضيل وحسن الحالة، بالكفر والشِّرك والضَّلالة.

قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم» يحتمل أنْ يكون بفتح السين، أي: طريق من كان قبلكم من الأولين، ويحتمل أنْ يكون بضمها، فيكون المراد بها الطرائق، أي: لتأخذن أو لتأتن ما آتاه من قبلكم من الخلائق. وقد أخبر عليه المقال، فوقع كما أخبر، وطابق المقال وقائع الحال.

ولو نرخي لطرف الفهم في هذا الميدان الرّسَنْ، فيجول في تتبُّع ما آتاه أهل الشِّرك والضَّلال من السُّن، وما غيروه من الشَّرع القويم ، والصِّراط المستقيم الذي هو أقوم سنن، لاستوعب من الأسفار سفراً ضخماً، مع أنِّي لا أحيط بجميعه علماً، ولوجدنا ما فعله أهل البدع والشِّرك

والجحود، يزيد بالضعف على ما فعله النَّصاري واليهود.

ويستفاد من قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم» أنَّ سنن أهل الكتاب التي ابتدعوها، والبدع التي اخترعوها، كلها خارجة عن الشَّرع المقرَّر، والدِّين القيِّم المطهَّر، وكذلك جميع سنن المبتدعين ومناهج أهل الأهواء والمشركين.

ويستفاد منه أيضاً النَّهي عن التَّشبه بأهل الجاهلية، وأنَّه ينبغي للمؤمن الموحِّد أنَّ يجعل الخوف من الشِّرك نصب عينيه، وكذلك ينبغي له التفطُّن أنَّه إذا خفي هذا على الصَّحابة \_ مع جلالة قدرهم وعلمهم \_ وكذلك بنو إسرائيل، فينبغي التحرُّز عن أمثاله.

هذا وقد صرح في هذا الحديث الصّحيح، بأنَّ مراد السائلين على سبيل التَّلويح، والتبرَّك والاعتقاد، كما هو طريقة من قبلهم من الآباء والأجداد، ولم يصرحوا بغير ذلك في الطلبة، ولم يكن لهم سواه من رغبه، إذ لم يفصحوا بطلب الآلهة، كما أفصحت بذلك بنو إسرائيل. وقد ساوى النبي على بن الطلبتين، وجعلهما من واحد القبيل، ولم يراع صورة لفظ القيل، فقد ثبت بما قررناه، وتحقق مما سطرناه، أنَّ معنى السرَّ المراد، وحقيقته التي تقصد وتراد، هو اعتقاد القدرة على جلب النّفع ودفع الخسرَّ عن الأنفس والأموال والأولاد، وهذه بعينها صفة الألوهية، التي الختصت بها الذات العلية، دون سائر البرية، الذي جعل الأرض مهاداً، وأرسى الجبال بها أوتاداً، وذراً فيها جميع العباد، وانتظم بقدرته وحكمته أمر المعاد والمعاش، ولكن لا يبصر الحق من على أبصار بصيرته غواش، فالشمس تعمي أعين الخفاش، والنَّار يتهافت فيها الفراش، وونُقلبُ فالشمس تعمي أعين الخفاش، والنَّار يتهافت فيها الفراش، وونُقلبُ النَّار عام والمَّار عام المُ المَا عَالَ المَا عَلَا النَّار عَلَا النَّار عَلَا المَا المَا عَالَا المَا المَا عَلَا النَّار عَلَا المَا عَلَا المَا عَا المَا المَا عَلَا المَا المَا عَلَا النَّار عَلَا المَا المَا عَلَا المَا المَا المَا عَلَا المَا المَا عَلَا النَّار عَلَا المَا المَا عَلَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا عَلَا النَّار عَلَا المَا المَا المَا عَلَا النَّا عَلَا النَّا المَا عَلَا المَا عَلَا المَا المَا عَلَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا عَلَا المَا ا

وتهديده، ووعده بارتكاب السُّن ووعيده، مع قرب عهد السَّائين بالأصنام، وحدوث الدُّخول في الإسلام، وجهل من سأل بما سأل، وكونه للمعنى المقصود ما عقل، ولم يقترن ما طلبوه بالعمل، إذ لو عملوا بما طلبوه، وفعلوا المحظور وارتكبوه، لخرجوا و الله من الدِّين، وحُكم عليهم بحكم المرتدين، بإجماع أئمة المسلمين، فما بالك بمن يعتقد هذا الشَّرك ديناً، ويتقرب به إلى الله يقيناً؟ ﴿قُلْ أَتُنبِّئُونَ اللَّه بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَواتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨] لقد ضلَّ في مفازة الهلاك وقفره، وفي غي الجحيم وقعره، لوقوعه في إبلاسه وكفره، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا

ومن تدبّر ما حصَّلْناه، وتأمّل مكنون ما فصَّلناه، ووعى الأصل الذي أصلناه، وهو أنّ الألوهية صفة تدور مع العبادة، تبيّن له أنّ أكثر النّاس في وادي الشّرك يهيمون، ﴿ وَإِن تُطعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (١١٦) ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وتحقّق أنَّ جميع أنواع العبادة محض حق لله وحده، فمن صرف لملك أو رسول أو صالح أو جني أو حجر أو شجر، شيئاً منها فقد أشرك بربه وكفر ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١].

وقد ذكر الله - تعالى - أنواع العبادة مفصلةً ومجملةً في كتابه، وأفصح بأنَّ جميعها حقٌّ له كما صرح بذلك على خطابه، ومن طبع على قلبه في التياتُ والنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ على قلبه في التياتُ والنَّذُرُ عَنْ قَلْمُ لِلهَ عَلَى الله عَلَى ا

# 

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ (١٦٢) ﴾ [الانعام: ١٦٢]. وقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) ﴾ [الكوثر: ٢] وعن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: العن الله من ذبح لغير الله الحديث بطوله في مسلم (١٠). وقال تعالى \_: ﴿ وَمَا أَنفَقُتُم مِن نَفَقَة أَوْ نَذَرْتُم مِن نَدْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَار ﴾ [البقرة: ٢٧].

وفي الصَّحيح عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: «من نذر أن يطيع الله فلا يعصه» (٢).

ولهذا لمَّا رأى ﷺ وهو يخطب رجلاً قائماً في الشَّمس فقال: «من هذا؟» فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشَّمس، ويصوم، ولا يفطر، ولا يتكلّم قال: «مروه فليستظل، وليتكلم، وليتم صومه» وهو في البخاري<sup>(٣)</sup>.

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتُوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُّوْمَنِينَ (٣٣) ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقال: ﴿ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣].

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النَّبي ﷺ (إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ (٤).

وروى البخاري عن ابن عباس \_ رضي الله عنهـما \_ قال: «حسبنا الله قالها إبراهيم حين أُلقي في النار، وقالها محمد على حين قالوا إنَّ النَّاس

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٢٠٠٤) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن مردويه في تفسيره، انظر: فيض القــدير (١/ ٤٥٤) وضعَّفه السُّيُوطي والألباني في ضعيف الجامع (٧٢٩)

قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (١).

وعن بن عباس عن النبي عَلَيْهُ قال: «من سرَّه أنْ يكون أقوى النَّاس فليتوكل على الله» (٢).

وفي السنن عن عمر \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ قال: «لو أنَّكم توكَّلتم على الله حقَّ توكُّله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروح بطانا» (٣).

وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِن كُنتُم مُّوْمنينَ (١٧٥) ﴾ [آل عمران: ١٧٥]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

وعن عائشة أن رسول الله عليه قال: «من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه النّاس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه النّاس، (٤). وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَة رَبِّه أَحَدًا (١١٠) ﴿ [الكهف: ١١٠].

وفي الصحيح: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه تركته وشركه» رواه مسلم (٥٠).

وقال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في التوكل وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٣٤٤) وقال: حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجة

<sup>(</sup>٤١٦٤)، وأحمد (١/ ٣٠)، وابن حبان (٧٣٠) وصحَّحه، والحاكم (٤/ ٣٥٤) وصحَّحه.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٤١٤) موقوفاً على عائشة \_ رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٥) برقم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

في الصّحيحين عن النبّي عليه: «إنّ الله عزّ وجلّ ـ يقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه» (۱). وحديث ابن عباس في وصية النبي عليه: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» (۱). وفي الصحيح: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» (۱). وقال ـ تعالى ـ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الانفال: ٩] وقال ـ تعالى ـ: ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثُانِ اللّهَ وَيْلَكَ آمِنْ ﴾ [الاحقاف: ١٧]، وقال عليه حين آتاه أناس من أصحابه يستغان الله ويُلك آمِنْ ﴾ [الاحقاف: ١٧]، وقال عليه عنه بي وإنما أصحابه يستغيثون به من منافق كان يؤذيهم: ﴿إِنّه لا يستغاث بي وإنما النموا لَهُ ﴾ يستغاث بالله ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّه جميعاً أَيّها المُؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ تُفلَحُونَ (١) ﴾ [الزمر: ٣] وقوله عليه للصحابي الذي قال: أتوبَ إلى الله ولا أتوب إلى محمد: (عرف الحق لأهله) أنه وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) ﴾ [الفلق: ١] السورتين .

ومن أعظم العبادة الطاعة في تحليل ما حرم الله تعالى وتحريم ما أحل، وقد سما الله ذلك عبادة. قال تعالى: ﴿ يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ [مريم: 25]. وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنَ لاَ تَعْبُدُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٢١) ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٥١٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير في مجمع الزوائد (١٥٩/١٠) من حديث عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ.

قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٨٣) (هذا الحديث غريب جداً).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣/ ٤٣٥) والحاكم (٤/ ٢٨٤) وصحّحه من حديث الأسود بن سريع. قال الذهبي في التلخيص: ابن مصعب ـ أي محمد بن مصعب ـ ضعيف.

#### مسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

الشَّيْطَانَ﴾[يس: ٦٠] أي: لا تطيعوه، وقال تعالى: ﴿اتَّخَـٰدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١].

وحديث عدي بن حاتم حين أتى النّبي عَلَيْ وفي عنقه صليبٌ من ذهب وكان على دين «الركوسية» \_ فرقة من النّصارى \_، وكان النّبي عَلَيْ الله على دين «الركوسية» \_ فرقة من النّصارى \_، وكان النّبي عَلَيْ الله يقرأ سورة براءة فقال اطرح هذا الذي في عنقك، فطرحه، فلمّا انتهى إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿ اتّخذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّه ﴾ قلت: يا رسول الله، لم يكونوا يعبدونهم فقال: «اليسوا يحرمون ما احل فيحرمونه، ويحلون ما حرم فيحلونه. قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم الله فيحرمونه، ويحلون ما حرم فيحلونه. قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم الله فيحرمونه،

ومن أنواع العبادة التَّعظيمات التي لا يستحقها سوى من له الكبرياء في السماوات والأرض، ومن له العزة جميعاً، ولذا جميع التحيات التي كانت تحيا بها الملوك، المنبئة الخضوع، لما كانت ملكاً له، وحقًا لا يجوز صرف شيء منها لغيره جعل قراءتها في الصَّلاة واجبة وجوباً مكرراً.

ومن ذلك الحلف بغيره، فمن حلف بغيره، معظماً له تعظيم العبادة، فقد أجمع أهل الإسلام على كفره، وإن لم يقصد ذلك صار كفراً دون كفر.

ففي الحديث: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» هذا يروي في الصِّحاح<sup>(٢)</sup>. وفي الصَّحيح: «من

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰۹۵) والبخاري في تاريخ الكبير (۷/ ۱۰٦) أوالمزي في تهذيب الكمال (۱) رواه الترمذي: حديث غريب لا نعرف إلا من حديث عبدال شلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وضعفه الدارقطني أيضاً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٧٥٧) ومسلم (١٦٤٦) من حديث عبـدالله بن عمر رضي الله عنهما.

حلف بغير الله فقد كفرا". وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك".

وقد أبان ﷺ لأمته معالم الدِّيانة، وحمى جناب التَّوحيد وصانه، وأعلى قواعده وأركانه، وسدَّ كلَّ طريقٍ يـوصل إلى الضَّلال، أو يكون للشرك به اتصال.

ولهذا تغيظ عَلَيْ وقال للمسيء في المقال الذي قرن مشيئته بمشيئته ذي الجلال: «اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده». والحديث رواه النسائي (٣). وعن حذيفة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عليه: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان، رواه أبو داود (٤).

فهذا نهيه الثّابت الصّحيح، وزجره البليغ الصّريح، عن تعاطي مثل هذا التّشريك القبيح، مع أنّ الله جعل للعبد مشيئته فقال: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَن يَشَاءَ اللّه ﴾ [الإنسان: ٣] ولكن لصيانة التّوحيد وجنابه، سدّ من الشّرك جميع أبوابه، فنهاهم عن تشريك مشيئة الخالق بالمخلوق، ومساواة الرّازق بالمرزوق.

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه في أحد الصَّحيحين وقد رواه التِّرمذي (١٥٣٥) وقال حسن، وأبو داود (٣٢٥١) وأحمد (٢/ ١٢٥) وابن حبان (٤٣٥٨) وصحَّحه، والحاكم (١/ ٦٥) وصحَّحه.

<sup>(</sup>٢) روى هذا الحديث بهـذا اللفظ أبو داود (٣٢٥١) من حديث ابن عـمر ـ رضي الله عنه ـ، ورواه أيضاً التِّرمذي (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ النَّسائي في عمل اليوم والليلة (٩٨٨) والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٨)، وأحمد (٢١٤/، ٢٢٤) وابن ماجة (١١٧) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>٤) برقم (٤٩٨٠) وإسناده صحيح.

وهنا انتهى بنا الكلام على تفسير هذه الآية، ويكون به عن تفسير باقي الآيات كفاية، وقد خرج بنا الحرص على الإفادة عمَّا لنا من القصد والإرادة، ونرجع إلى ما نحن بصدده ونعود، مستمدين من الإله القادر المعبود، الإعانة على إنجاح المقصود.

قوله ﷺ: المن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًّا (١).

أقول: هذا الحديث عظيم الشَّأن والمقدار، وعليه في الإسلام المدار، بل هو في الحقيقة أصلٌ من أصوله، إذ هو محتو على كثير من فصوله، وهو للأعمال الظاهرة كالميزان، كما أنَّ حديث «إنَّما الأعمال بالنيات» (٢) ميزان لأعمال الجنان، وما يريده من القصد كلُّ إنسان.

فكل عمل لوجه الله غير مراد، مصيره إلى الإلغاء والفساد، فليس للعامل فيه ثواب، وإنّما يجب عليه منه المتاب. فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله مردود، لخروجه عن السنن المقصود، والمنهج المطهر المحمود. فعمل العامل ردّ عليه لسريان البطلان إليه، بعدوله عن الأمر المشروع، والهدي المقرّر المتبوع.

فالحديث يدلُّ بمنطوقه على ردِّ الأعمال المخالفة للسُّنَّة والكتاب، ويدلُّ بمفهومه على القبول لما وافقهما وحصول الثَّواب.

قال الحافظ ابن رجب \_ رحمه الله تعالى \_: (أمَّا قوله: «ليس عليه أمرنا» أشار إلى أنَّ أعمال العاملين ينبغي أنْ تكون تحت أحكام الشَّريعة، وتكون أحكام الشَّريعة حاكمةً عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشَّرع، موافقاً لها، فهو مقبولٌ، ومن كان خارجاً عن ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وهو في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وهو في الصحيحين.

فهو مردودٌ. . ويدخل تحت قوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١] فمن تقرَّب إلى الله \_ تعالى \_ بعمل لم يجعله الله ورسوله قربةً إلى الله، فعمله باطلٌ مردودٌ عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مُكاءً وتصديةً. وهذا كمن تقرَّب إلى الله بسماع الملاهي وبالرَّقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي يشرع الله ورسوله التَّقرَّب بها بالكلية، وليس ما كان قربةً في عبادة يكون قربةً في غيرها مطلقاً، فقد رأى النبّي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ رَّجلاً قائماً في الشَّمس فسأل عنه، فقيل: إنَّه نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل وأن يصوم ولا يفطر، فأمره النّبي عَلَيْهُ أَنَّ يقعد ويستظلُّ ويتمُّ صومه(١)، فلم يجعل قيامه وبروزه للشَّمس قربة يوفي بنذرهما. . مع أن القيام عبادة في مواضع الصَّلاة والأذان والدُّعاء بعرفة ، والبروز للشُّمس قربة للمحرم، فدلُّ على أنَّه ليس كلُّما كان قربةً في موطنٍ يكون قربةً في كل المواطن، وإنَّما يتبع في ذلك ما وردت به الشّريعة في مواضعها). انتهى كلامه ـ رحمه الله  $^{(7)}$ .

وأقول: قوله: «وذلك لمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي وبالرَّقص» هذه إشارةٌ صريحةٌ ونذارةٌ فصيحةٌ ونكتةٌ مؤذنةٌ بالخزي والفضيحة على من عبد الله ـ تعالى ـ بالملاهي، وكان في العكوف عليها [لاهياً]، وعماً يراد به [غافلاً ساهياً] ، اتخذ معبوده وإلهه هواه، وعبادته دفَّه ورقصه وغناه. ومراده ـ رحمه الله تعالى ـ ما وقع من أهل زمانه وما شاهده في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٧ ـ ١٧٨) وفيه تصرُّف يسير.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «لاهي» «غافل ساهي» والصواب ما أُثبت.

## ١٢٠) مسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

أوطانه، من ترك أكثر الناس سنن الاتباع، واتباعهم سنن الهوى والابتداع، وتقرّبهم بالرّقص المسمّى بالسّماع، مع أنَّ ما حدث في ذلك الزمان المار، لا يفي بالنَّسبة لما بعده بعشر معشار، فقد جرى بعده \_ رحمه الله \_ أمور وأمور، أذهبت من السُّنَّة المحمدية مشرق النُّور، وهتكت من الملَّة الأحمدية الستور، وارتكب من البدع والأهواء كلُّ محظور، وصار ذلك عندهم هو الدِّين المشهور، والمنهج المحمود المأثور، شُغلوا بسماع السماع، وشغفوا بنغمة اليراع، وأصغوا إلى اللهو بالقلوب والأسماع، ونثلوا إليه بالإسراع، وما لهم إلى غيره إزماع، قد هجروا السُّنة والقرآن، وأقبلوا على استماع الدُّف والألحان، التي هي رنَّة الشَّيطان، وجعلوا العبادة رقصاً وطرباً، واتخذوا دين الله لهواً ولعبا، وحقَّقوا لمشايخهم الأسرار بملازمتهم للعود والدُّف والمزمار، وحكموا على من قام عليهم لله بالإنكار، بأنَّه من جملة الكُّفار ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُّلُوا نعْمَتَ اللَّه كَفْراً وأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوار (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلُونْهَا وَبئس الْقَرَارَ [٢٩] ﴾ [إبراهيم: ٢٨\_٢٩] ﴿ وَجَعَلُوا للَّه أَندَادًا لَّيُضلُّوا عَن سَبيله قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مُصير كُم إلَى النَّار ﴾ [إبراهيم: ٣١].

هذه أشعار الصّوفية الأماثل، ونسبوا أنفسهم إلى أولئك الزّهاد الأفاضل(١)، وقد جعلوا ذلك الشِّعار حبايل إلى أكل أموال النَّاس بالباطل، والكلُّ منهم محتال عليها وخاتل، أيحسبون أنَّ الله \_ تعالى \_ عن صنيعهم غافلٌ، أو ليس بمحاسب لهم ومسائل؟ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمُعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۞﴾ [الزخرف: ٨٠] ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ

<sup>(</sup>١) هم قدماؤهم المتمسكون بالكتاب والسنة.

الله غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٢٤] وحكموا لأنفسهم، وقضوا بأنَّهم وردوا عين الشريعة فارتووا، وزعموا أنَّهم شربوا من سلسالها سلسبيلا، ولا يصدعون فيها و يصدون عنها سبيلا، وادعوا أنَّهم أهل الشَّوق والذَّوق، وأصحاب الطريقة والحقيقة، صدقوا هم أهل الشوق ولكن إلى الطريقة السَّامرية، الزَّائعة المنهاج، وهم أهل الذوق في الحقيقة، ولكن من ملحها الأجاج (١).

فقد ذكر القرطبي في تفسيره ـ رحمه الله تعالى ـ وغيره من المفسرين أنَّ أوَّل من أحدث هذا وجعله عبادة «عباد العجل أصحاب السَّامري» فصار شريعةً منقادةً.

قلت: والعلماء بالله ولله \_ تعالى \_ لمثل هذه البدع الشِّركية منكرون، وأبو القاسم الجنيد<sup>(۲)</sup> شيخ الطريقة وأمثاله من أقذار هذا الرجس مبرءون، ويبالغون في الإنكار على من خالف الكتاب والسُّنَّة ويغضبون.

وقد صنَّف كشيرٌ من قدماء علماء المذاهب الأربعة في البدع مصنفات (٣)، وبيَّنوا ما وقع في اللَّة الحنيفية من السُّن المحدثات، وما شانوها بها من الأهواء والضلالات، وما غيروا به الصراط المستقيم، من

<sup>(</sup>١) الأُجاج هو: الماء الملح الشَّديد الملوحة. انظر النهاية في غريب الأثر ١٥/١ .

<sup>(</sup>٢) هو الجنيد بن محمد النهاوندي أبو القاسم، يعرف بشيخ الطائفة الصوفية، توفي سنة ٢٧٩هـ. انظر: الحلية (١٠/ ٢٥٥ ـ ٢٨٧)، والرسالة القشيرية ص ٤٣٠ط. دار الجيل، وسير أعلام النبلاء ٤/٦٤، وطبقات الأولياء ص ١٢٦ ـ ١٣٦، وشذرات الذَّهب ٢٢٨/٢ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) من ذلك: الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، والحوادث والبدع للطرطوشي، والإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، والسنن والمبتدعات لمحمد بن عبدالسلام الشقيري.

### سسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

مناسك الشرك العظيم ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ٢٣ ﴾ [النور: ٦٣].

قوله ﷺ: «من احدث» أي: أتى بشيء لم يكن موجوداً في زمن النبّى ﷺ - وهذا هو المسمّى بالبدعة.

وقوله: «في أمرنا» الأمر يطلق على الشَّأن، قال ـ تعالى ـ ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود: ٩٧] والمراد به هنا الدِّين والشرع، أي ديننا وشرعنا.

وقوله «هذا» إشارة إلى دين النَّبي عَلَيْكَ الذي رضيه ربَّنا لنا، وأكمله أتمَّ الكمال، وبين شرائعه في العبادات والمعاملات من حرام وحلال.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٨٠) ومسلم (١٣٧٠) من حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

وقوله في حديث علي كما في صحيح مسلم: «لعن الله من أوى محدثًا»(١) يتناول هذا.

فتبين أنَّه لا يصحُّ شيءٌ من الأعمال، ولا يقبل إلا ما وافق الشَّريعة المحمدية، ووردت به السُّنة في مواضعه، وما خرج عن ذلك فهو مردود.

وقولي (وردت به السنة في مواضعه) احتراز عن العبادات المشروع أصلها، ولكن ينهى عنها بخصوصها في مواضع كصيام يوم العيد، والصَّلاة في أوقات النَّهي، وكذا الصَّلاة عند القبور، فهذه مردودةٌ؛ إذ لا يتقرب إلى الله ـ تعالى ـ بما نهى عنه.

والأحاديث في النَّهي عما ذكرناه كثيرة شهيرة، فلا نطيل بها. ومن ذلك:

من عمل عملا اصله مشروع وقربة، ثم ادخل فيه ما ليس بمشروع وأخل فيه بمشروع، فهذا أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به، أو إدخاله ما أدخل فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجباً لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو أخل بالرُّكوع أو بالسُّجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إنْ كان فرضاً.

وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخلَّ بالجماعة للصَّلاة المكتوبة عند من يوجبها، فهذا لا يقال إنَّ عمله مردود من أصله، بل هو ناقصٌ.

وأمَّا إنْ أراد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودةٌ عليه، ولا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

يثاب عليها إذ ليست قربةً، ولكن:

تارةً يبطل بها العمل من أصله، كمن زاد في صلاته ركعةً عمداً مثلاً. وتارة لا يبطل بها العمل، ولا يرد من أصله، كمن توضَّأ أربعاً أو واصل في صيامه.

وقد يبدِّل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرّم، أو توضّأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلّى في بقعة مغصوبة، فهذا قد اختلف فيه العلماء هل عمله مردود فيه من أصله، أو أنَّه غير مردود وتَبرأ به الذِّمَّة من عهدة الواجب.

وأكثر الفقهاء على أنَّه ليس بمردود من أصله.

وعن الإمام أحمد ـ رحمـه الله ـ في ذلك روايتان، كمـا هو صريحً عبارة موفق الدِّين في الكافي \_ رحمه الله \_ ويشبه هذا الحج بمال حرام.

وقد ورد في حديث أنَّه مردودٌ على صاحبه، ولكنَّه حديثٌ لا يشبت، قاله الحافظ ابن رجب \_ رحمه الله تعالى  $_{-}^{(1)}$ .

وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاً، هل يسقط به الفرض أم لا؟ والأكثر على أنَّه لا يبطله إلا ما نهى عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرّمات كالقتل والسّرقة وشرب الخمر. وكذا الصِّيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصَّائم لا بخصوص

<sup>(</sup>١) انظر جمامع العلوم والحكم (١/ ١٨٠) والحمديث رواه البزار (١٠٧٩)، والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ مرفوعاً: "إذا خرج الحاج بنفقة خبيثة، فوضع رجله في الغرز، فنادي: لبيك، ناداه مناد من السّماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، وحجَّك حرامُ غير مبرور» لفظ الطبراني.

الصِّيام كالكذب والغيبة عند الجمهور.

قلت: وممّا نُهِي عنه فيه بخصوص الحجامة، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى \_: أن من حجم أو احتجم يبطل صومه؛ لقول النبّي عَلَيْ : «افطر الحاجم والمحجوم» (۱) قال في الكافي: رواه عن النبّي عَلَيْ أحد عشر نفساً، وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان... انتهى. وكذلك الاعتكاف إنّما يبطله ما نهي عنه فيه بخصوصه كالجماع، وأمّا بطلانه «بالسّكر» عند الأكثر، فلنهي السكران عن قربان المسجد، فصار كالحائض، ولا يبطل بغير ذلك من الكبائر \_ وخالف في ذلك طائفة من السّلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وغيرهم، فقالوا تبطل بالكبائر. وممّا نهي عنه بعينه أيضاً ذبح المحرم للصيّد. هذا حاصل بالكبائر. ومّا نهي عنه بعينه أيضاً ذبح المحرم للصيّد. هذا حاصل الأعمال المتعلقة بالعبادات.

وامًّا ما يتعلُّق منها بالمعاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهما.

فما غير الأوضاع الشَّرعية كجعل حدِّ الزِّنا عقوبةً ماليةً وما أشبه ذلك، فهو مردودٌ من أصله، ولا ينتقل به الملكُ؛ لأنَّ هذا غير معهودٍ في أحكام الإسلام.

ويدلُّ عليه أنَّ النبَّى ﷺ قال للذي سأله أنَّ ابني كان عسيـفاً (٢) على

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۷۷٤) وقال: (وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة معقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنّه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبدالله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. . .).

<sup>(</sup>٢) أي أجيراً.

فلان، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فقال: النبَّي عَلَيْكُوْ: «المائة الشاة والخادم ردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» (١).

وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشّرع: إمَّا لكون المعقود عليه ليس محلاً للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه، أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله ـ تعالى ـ الواجب عند تضايق وقته. . أو غير ذلك، فهذا العقد قد اضطرب الناس فيه.

قال الحافظ ابن رجب \_ رحمه الله تعالى \_: والأقرب \_ إن شاء الله تعالى \_ أنَّه:

[إن] كان النَّهي عنه لحق الله \_ عزَّ وجلَّ \_ ، فهذا يفسد الملك بالكلية \_ ونعنى بكون الحق لله \_ تعالى \_: أنَّه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه.

وإن كان النّهي عنه لحقّ آدميّ معين، بحيث يسقط برضاه، فإنّه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ، فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطّلاق والعتاق، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإنْ كان النّهي رفقاً بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله.

فأما الأول: وهو ما كان النَّهي عنه لحقٌّ الله، فله صور ٌ كثيرة ٌ:

منها: نكاح من يحرم نكاحه، إمَّا لعينه كالمحرمات على التَّأبيد بسبب أو نسب أو نسب أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتَّراضي بإسقاطه: كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير وليُّ ونحو ذلك، فهذا يفسد الملك بالكلية.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٩٥) ومسلم (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

وقد روي أنَّ النبَّي ﷺ فرَّق بين رجلٍ وامرأةٍ تزوجها وهي حبلي<sup>(١)</sup> فرد النكاح لوقوعه في العدَّة.

ومنها: عقود الرُّبا، فلا تفيد الملك ويؤمر بردِّها، وقد أمر النبَّي ﷺ من باع صاع تمر بصاعين أن يردُّ (٢).

ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عنه بيعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك، وكبيع الطَّعام قبل قبضه، وغير ذلك مما لا يجوز التَّراضي ببيعه.

وأمَّا الثَّاني: وهو ما كان النَّهي عنه لحقٌّ آدميٌّ، فله صورٌ عديدة:

منها: نكاح الولي من لا يجور له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد ردَّ النبَّي عَلَيْكُ نكاح امرأة ثيب، زوَّجها أبوها وهي كارهة (٣). وروي عنه أنه خيَّر امرأةً زُوجت بغير إذنها (٤). وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.

وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أن من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه

<sup>(</sup>۱) روى عبدالرزاق في المصنف (۱۰۷٤) وأبو داود (۲۱۳۱) عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجلٍ من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكراً في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حُبلي، فقال النَّبي عَلَيْ : لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها». انظر كلام ابن القيم - رحمه الله - على هذا الحديث في تهذيب السنن (۳/ ۲۰ - ۲۱) فهو مفيد - إن شاء الله -.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ.

 <sup>(</sup>٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥، ومن طريق البخاري (٥١٣٨) عن خنساء بنت خذام
 الأنصارية أنَّ أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك. فأتت النبي ﷺ، فردَّ نكاحه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحــمد ٢٧٣/١، وأبو داود (٢٠٩٦) وابن مــاجــة (١٨٧٥) وقد أعــله أبو داود وغيــره بالإرسال، وردَّه ابن القيم في تهذيب السُّنن ٣/ ٤٠، وابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١١٧ .

لم يكن تصرَّفه باطلاً من أصله، بل يقف على إجازته، فإنْ أجاز جاز، وإن ردّه بطل، واستدلوا بحديث عروة بن الجـعد في شرائه للنبّي ﷺ شاتين، وإنَّما كان أمره بشراء واحدة، ثم باع أحدهما وقبل ذلك النَّبي ﷺ (١).

ومنها: تصرّف المريض في ماله كله: هل يقع باطلاً من أصله أم يقع تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة ؟ فيه اختلاف .

وقد صح أنَّ النبِّي عَلَيْكُ رُفعَ إليه أنَّ رجلاً أعتق ستَّة مماليك له عند موته، لا مال له غيرهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً (٢) ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع.

ومنها: بيع المصراة وبيع النَّجش وتلقي الركبان (٣) ونحو ذلك وفي صحته كله إختلاف مشهور، فـذهبت طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه، والصَّحيح أنَّه يصحّ ويقف على إجازة من حصل له ظلمٌ بذلك(١)، فقد صحّ عن النّبي وَيُنْ أَنَّه جعل مشتري المصراة بالخيار (٥)، وأنَّه جعل للركبان الخيار إذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ورقمه (٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) المصراة: هي الشاة أو الناقـة التي تربط أخلافها، ويترك حلبـها يومين أو ثلاثة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم تباع، فيظنها المشترى كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا وقف على هذه التَّصرية والغرر.

وبيع النجش: هو أن يمدح السَّلعة بما ليس فيها؛ لينفقها ويروِّجها أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغر بها.

وتلقي الركبان: هو أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا البلد بأرخص الأسعار، فهذا نهي عنه؛ لما فيه من الخديعة.

<sup>(</sup>٤) هذا اختيار الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢١٤٨) ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

هبطوا السُّوق، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله.

وأما بيع الحاضر للبادي، فمن صحَّحه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحقَّ فيه لأهل البلد كلِّهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق لله \_ تعالى \_.

ومنها: لو باع رقيقاً يحرم التّغريق بينهم، وفرَّق بينهم كالأم وولدها، فهل يقع باطلاً مردوداً؟ وهو قول الأكثر.

وقد روي أنَّ النَّبي عَلَيْكُ أمر بردِّ هذا البيع (١)، ونصَّ أحمد على أنَّه لا يجوز التَّفريق بينهم، ولو رضوا بـذلك، وذهبت طائفة الى جواز التَّفريق بينهم برضاهم.

ومنها: لو خص بعض اولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبي ولم والم أنّه أمر بشير بن سعد لمّا خص ولده النّعمان بالعطية أن يردّه، ولم يدلّ ذلك على أنّه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإنّ هذه العطية تصح وتقع مراعاة، فإن سوّى بين أولاده في العطيّة أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات لم يفعل شيئاً من ذلك فقال مجاهد: تبطل، وحكى عن أحمد نحوه والجمهور على أنّها لا تبطل، وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد. كذا قال ابن رجب رحمه الله و (٢).

قلت: مذهب مالك أنَّها حيث كانت في الصِّحَّة وجيزت قبل الموت

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۹٦) من طريق يزيد بن عبدالرحمن، عن الحاكم عن ميمون بن أبي شيب عن علمي، وقال: ميمون لم يدرك عليا. ورواه الحاكم المستدرك ٢/ ١٢٥ وصحّع إسناده، ورجحه البيهقي في السنن ١٢٦/٩ لشواهده.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ١٨٦/٢.

أنَّها لا تبطل، وليس للورثة رجوعٌ فيها بعد الموت، وإنْ كانت في المرض فهي موقوفةً على إجازة الورثة.

ومنها: الطَّلاق المنهي عنه كالطُّلاق في الحيض، فإنَّه قيل إنَّما ينهى عنه لحقِّ الزُّوج، حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه النَّدم، فمن فعل شيئاً منهياً عنه رفقاً به، ولكنَّه تجشُّم المشقة فإنَّه لا يحكم ببطلانه، كمن صام في المرض أو السَّفر أو صلَّى قائما مع تضرَّره بذلك، أو اغتسل مع خشية الضرر على نفسه وأنواع هذا كثيرة.

وقيل: إنَّما ينهي عنه (١) لحقِّ المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدَّة، فلو رضيت بذلك بأن سألته الطَّلاق بعوض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، مشهور مذهب الشَّافعية والحنابلة زوال التّحريم.

وقد أطلنا الكلام في إيضاح هذا المقام؛ حرصاً على الإفادة، ولينال الرَّاغب مراده، مع أنَّ هذه الفروع نبذة من تفاريع هذا الحديث المرفوع، وإلا فالذي تشهد به الألباب، أنّ هذا من جوامع كلم من أوتى الحكمة وفصل الخطاب، ففرائد جواهره مكنونة، وفوائد ظواهره مخزونة، لا تحصى بعد ولا حساب، ولا يرتقي إلى ذروتها كل دراك، بل العجز عن دركها هو الإدراك.

واعلم \_ أرشدني اللهُ تعالى وإيَّاك إلى أقوم سنن، وصرف عني وعنك مضلات الفتن \_ أنّ هذا الحديث صريحٌ في الحثِّ والحض على الإتباع، ناطق بالتحذير عن الأهواء والابتداع، فمن أخذ به فبالحق قد تمسَّك، وبالدِّين القيم قد تنسُّك، ومن خالفه فقد هلك، واتبع سبيل الغي وسلك.

<sup>(</sup>١) أي طلاق الحائض.

خاتمة: اعلم أنَّ هذا الحديث، وعمَّا قدمناه من الكلام على الإخلاص الذي هو تجريد العمل لله، الذي هو حقُّ له على الاختصاص من العمل المتقبَّل لابد له من شرطين، بإجماع أهل العلم من غير نزاع ولا مَيْن:

أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده.

والثَّاني: أن يكون موافقاً للشَّريعة.

كما نطقت بذلك الآيات المحكمات الصَّريحة، والأحاديث المشهورة الصَّحيحة، فمتى كان العمل خالصاً لله ـ تعالى ـ ولم يكن صواباً، صار ذلك على القطع سراباً، أو كان موافقاً للشَّريعة ولكنَّه غير خاصًّ لوجه الله الكريم، فهو ردُّ على الشَّريك؛ لأنَّ الله خير قسيم.

فتبيَّن من هذا أنَّ عمل غلاة أهل الطريقة الصُّوفية، ممَّن تعبَّد لله على جهالة، أنَّه لاشكَ سفه وضلالة؛ بل هو فعل الرُّهبان، الذين كذَّبوا الرُّسل وأنكروا القرآن، ولو فرض أنَّهم فيه مخلصون، فهو غير مقبول؛ لعدم موافقة هدي الرَّسول.

ف من تدبر أحوال أهواء المنتسبين إلى الصُّوفية، وما ابتدعوه من الرَّهبانية، رآه في الحقيقة خرقاً للسُّنة السنَّية، فأعمالهم مثل أعمال الرُّهبان، الذين أخبر الله - تعالى - عنهم في القرآن فقال - جلَّ جلاله -: ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَملُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورا (٢٣) ﴾ [الفرقان: ٢٣]. وقال - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ ﴾ [النور: ٣٩] وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذَ خَاشِعَةٌ ﴿ كَ عَاملَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ آ تَصْلَىٰ نَارًا حَاميَةً ﴿ آ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ﴿ آ لِلنَاسَيةً ؛ ٢-٥] فقد تأولها بعض السلف على مَا ذكرته (١٠).

<sup>(</sup>١) منهم عمر، انظر: تفسير ابن كثير (١/٤٥١).

فأين حال هؤلاء الذين خرقوا منهاج هذه الملة، وخرجوا من واضحها إلى الأهواء والبدع المضلة، من حال من قال الله \_ تعالى \_: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ (١)وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزُنُونَ (١١٢) ﴾ [البقرة: ١١٢]؟.

قال سعيد بن جبير ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ أي: أخلص ﴿ جُهُهُ ﴾ ، أي: دينه ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ أي: متبع الرَّسول ﷺ ، وكذا قال غيره. وقيل: أخلص العمل الله وحده لا شريك له.

وأمَّا إِنْ كَانَ العمل موافقاً للشَّرِيعة في الصُّورة الظَّاهرة، ولكن عامله لم يخلص القصد لله \_ تعالى \_، فعمله أيضاً مردودٌ، وهذه حال المرائين والمنافقين. قال الله \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادّعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادّعُهُمْ وَالمنافقين. قال الله \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادّعُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسَالَىٰ يُرِاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ [الناء: ١٤٢]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ فُويْلُ للْمُصلَينَ ﴿ اللَّهُ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلاَّ قَليلاً ﴾ وقال \_ تعالى \_: ﴿ فُويْلُ للْمُصلَينَ ﴿ اللَّهُ وَلا يَدْعُونَ النَّامِمُ عَن صَلاتِهِمُ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة سِبَحانه وتعالى \_: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّه أَكُدًا إِنَّ الْكَهَفَ: ١١٠].

وقد ضمن \_ عز وجل \_ لمن أخلص العمل وأحسنه الأجور، وأمنهم من كل مكروه ومحذور، فلا يجول ذلك لهم في صدور، ولا يحول ما هم فيه من الحبور، ولا يزول ما آتوا من البشرى والأنس والسرور، وخوف عليهم فيه من الحبور، ولا يزول ما آتوا من البشرى والأنس والسرور، وخوف عليهم البقرة:٣٨] فيما يستقبلونه، ﴿ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ على ما مضى ممّاً يتركونه.

<sup>(</sup>١) نقص في المخطوط.





#### الفصل السادس

في أمره ﷺ عند الاختلاف بالتمسلُّك بسنتَّه وسنة خلفائه الرَّاشدين، التي هي منهاج النجاة والهداية، وتحذيره من ارتكاب البدع التي هي سبيل الضَّلالة والغواية

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأَمْرِ منكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٥٦) ﴾[النساء: ٥٩] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُول رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صَدُودَا (١٦) ﴾[النساء: ٦١] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ ليُطَاعَ بإذْن اللَّه ﴾ [النساء: ٦٤] وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّىٰ يُحَكَّمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حَرجًا مَّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْليمًا (٦٠) ﴾ [النساء: ٦٥]، وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ منْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَه مَا تَولَّىٰ وَنُصْلُه جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا (١١٥٠) ﴾ [النساء: ١١٥] وقال \_ تُعالى \_ُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بَرْهَانٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٧٠ فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا باللَّه وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخِلَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلُ وَيَهْديهِمْ إِلَيْهِ صرَاطًا مُّسْتَقيمًا ١٧٥] ﴿ [النساء: ١٧٤-١٧٥] وقال \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَميعًا الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَات وَالأَرْض لا إِلَهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ إلى قوله ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقال \_ تعالى \_: ﴿ كِتَابٌ أَنزَ لْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ منَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِذْن رَبّهمْ إِلَىٰ صراط الْعَزيز الْحَميد ( ) ﴾ [إبراهيم: ١] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبُّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هَدَى مَّسْتَقِيم ٢٦٦ ﴾ [الحج: ٦٧] وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهَ وَرَسَـولُهُ أَمْرًا أَن يَكَونَ لَهُمَ الْخَيَـرَةُ منْ أَمْـرهمْ وَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسَـولَهَ فَقَـدْ ضَلَّ

ضَلالاً مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦] وقال \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسُلْنَاكِ شَاهِدًا وَمُبشَّرًا وَنَذيرًا ۞ وَدَاعيًا إِلَى اللَّه بإِذْنِه وَسراجًا مُّنيرًا ( ٤٤ ﴾ [الأحزاب : ٤٥ \_ ٤٦] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صَراط مُّسْتَقِيمٍ ( ٥٠ صراط اللَّه الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّه تَصِيرُ الأُمُورُ ( ٥٠ ﴾ [الشورى: ٥٢-٥٣].

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي وابن ماجة من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله عليه موعظة بليغة ، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله، كأنّها موعظة مودع، فأوصنا قال: «أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة وإنْ تأمّر عليكم عبد، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين، عضوا عليها بالنّواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ بدعة ضلالة واد ابن ماجة «فقد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» (۱).

قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه ﴾ أي: اتَّبعوا كتابه الكريم، الهادي إلى سبل السّلام والصّراط المستقيم، واعتصموا به؛ فإنه الحبل المتين، والنور الواضح المبين، والشفاء لما في الصدور، والمخرج من الظلمات إلى النّور. فمن ترك العمل ببراهينه وحججه، وعدل عن قيم منهجه، فقد نبذه وراء ظهره، واتخذه نسياً منسيا، وتوغل في غلو كفره، وسوف يلقون غيا. ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ أي: تمسّكوا بسنته المضيئة الأنوار، وخذوا بطريقته الوضيئة المنارة السّمحة الرّافعة للأغلال والآصار، فمن لزمها فاز بالرّضوان والسّلامة، في دار النّعيم والمقامة، ومن أخطأها فقد باء بالحسران والنّدامة.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والتَّرمذي (٢٦٧٦)، ورواه أيضاً أحمد ١٢٦/٤ ـ ١٢٧، وابن ماجة (٤٣) و(٤٤) قال التِّرمذي: حسنٌ صحيحٌ.

وقوله: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾ المراد بهم أمراء المسلمين في عهد الرَّسول ﷺ، وكذلك بعده؛ لأنَّ السَّبب وإنْ كان خاصاً فالحكم عامٌّ قطعاً.

فقد روى البخاري عن ابن عباس أنّها نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس، إذ بعثه النبي عليه النبي عليه الله عنه وروى الإمام أحمد بسنده عن علي رضي الله عنه والله عنه والله عنه رسول الله عنه والله عنه أليس قد أمركم من الأنصار، فلمّا خرجوا وجد عليهم في شيء فقال: أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني قالوا: بلى قال: فأجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثمّ قال: قد عزمت عليكم لتدخلنها قال شابّ: إنّما فررتم الى رسول الله عليه من النّار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله عليه، فإنْ أمركم أن تدخلوها فادخلوها قال: فرجعوا إلى النّبي عليه فقال لهم: الو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً، إنّما الطّاعة في المعروف، وقد خرّجاه أيضاً في الصّحيحين (٣). وقد دلّت الآية على وجوب طاعة الأمراء في زمن النّبي في وبعده، ويندرج في ذلك القضاة وأمراء السّرايا. وفي الحديث: المن المناع أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري فقد عصاني، (١٠).

<sup>(</sup>١) رواهِ البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٨٤) ومسلم (١٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٢٦) ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

# ١٣٨ كسسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

وصرَّحت الأحاديث على أنَّ وجوب طاعتهم في غير المعصية.

فقوله: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾ أي: وأطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله \_ تعالى \_ لا في معصية الله، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الصّحيح عن عبدالله بن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «السَّمع والطَّاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر جمعصيةِ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةً»(١). وعن أبي هريرة أنَّ النبّي عَلَيْهُ قال: السيلي عليكم بعدي ولاةً، فيليكم البرُّ ببرُّه، ويليكم الفاجر بفجره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، (٢).

وروى مسلم عن بن عباس \_ رضي الله عنهـما \_ قال: قال رسول الله شبرأ فيموت إلا مات ميتة جاهلية، (٣).

وقيل: المراد بـ ﴿ وَأُولِي الْأُمْرِ ﴾ أهل الفقه والدِّين، روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن وأبو العالية قال الحافظ ابن كثير: «والظاهر أنَّها عامة في كل من ولي أمر كالأمراء والعلماء، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلهمُ الإِثْمَ وأَكْلهمُ السُّحْتَ ﴾ [المائدة: ٦٣] وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِن كَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الانبياء: ٧] وقوله:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٢٥) ومسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٢/ ٥٥) وابن جـرير في تفسيـره (٨/ ٢٠٥) والحديث فــيه عبــدالله بن محمد بن يحيى بن عروة، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثِّقات.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٤٦) ومسلم (١٨٤٩).

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله (١١).

أمر السله \_ تعالى \_ عباده المؤمنين إذا اختلفوا في فرع أو أصل من أصول الدين \_ أمر إلزام وإيجاب \_ أن يراجعوا في ذلك الأمر الكتاب وسنة الرسول الكاشفة لكثيف الحجاب، الجالية دياجر الشّك والارتياب، المسفرة بضياء الحق والصواب، فبهما يكون فصل الخطاب، فما شهد له بالصّحة فهو الحق الذي هم فيه مختلفون \_ وماذا بعد الحق إلا الضلّال فأنّى تصرفون. ويشهد لذلك قوله: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيء فَحُكْمه إلى الله وسنة الرسول هو فصل النّازع، فلا يجوز عنه العدول، فمن لم يرض بهما حكماً عند النزاع، التّنازع، فلا يجوز عنه العدول، فمن لم يرض بهما حكماً عند النزاع، فهو كافر مباح الدم والمال بالإجماع. ولهذا قال: ﴿ إِن كُنتُم ْ تُؤْمنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومُ الآخِرِ ﴾ . فإن الإيمان يوجب ذلك. وقوله: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ أي: التّحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرُّجوع إليهم في فصل النّزاع في فروع الدين وأصوله. ﴿ وأحْسَن تَأْوِيلاً ﴾ أي: أحسن مآلاً ومآبا، أو أحسن جزاءً وثواباً.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [الناء: ٥٩] سبب نزول هذه الآية والتي قبلها، أنَّ منافقاً ويهودياً تخاصما، واليهودي يريد النبَّي، والمنافق يريد كعب بن الأشرف، ثم تراضيا عمر بن الخطاب، فلما استقرأ حالهما قتل المنافق، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. وقيل: نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣٠٣/٣ ـ ٣٠٤).

# ١٤٠) مسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. والآية \_ كما قال ابن كثير \_ أعمَّ من ذلك كلِّه، فإنَّها ذامَّة لمن عدل عن الكتاب والسُّنَّة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. (١)

وقوله: ﴿ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١٦) ﴾[الساء: ٦١] أي: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، ويقولون ما ذكر الله عنهم ﴿ بُلُ نُتَّبِّعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [البقرة: ١٧٠] وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمَؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه وَرَسُولِه ليَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٥١].

وقوله \_ تـعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لَيُطَاعَ بِإِذْن اللَّه ﴾[النساء: ٦٤] أي: فرضت طاعته على من أرسلته إليهم، وأوجبت ذلك عليهم، ولكن لا يطيع أحدٌ إلا بإذني، وبتوفيقي ومشيئتي.

وقوله: ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّىٰ يُحَكَّمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥] أقسم \_ تعالى \_ بنفسه الكريمة المقدسة أنَّه لا يؤمن أحدُّ حتى يُحكّم الرسول ﷺ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحقُّ الذي تنشرح به الصّدور، ويجب له في الظّاهر والباطن الانقياد، والرضا بما حكم والتَّسليم وعــدم الحرج والانتقــاد. فيُتلقى بالقــبول من غيــر ممانعة، ولا مدافعة ولا منازعة. ويشهد لهذا ما ثبت عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَلَيْ : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت (۲) . (م

وسبب نزول هذه الآية كما رواه البخاري عن عروة قال: خاصم الزُّبير

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٠٤ \_ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٧٧ .

رجلاً من الأنصار في شراج (۱) من الحرة فقال النبي عَلَيْهِ: «اسق يا ربير» ثم أرسل إلى جارك» فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك ، فتلوّن وجه النبي عَلَيْهِ ثمّ قال: اسق يا ربير ثم احبس الماء حتى ترجع إلى الجدار ثم أرسل الماء إلى جارك» (۲) الحديث.

وقد نزلت في الزبير وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء، فقضى النبي أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. (٣) وهذه الآية أيضاً كما ترى صريحة الدلالة على أنَّ من لم يرض بتحكيم سنته فإنَّه كافرٌ يستوجب القتل؛ لأنَّ من لم يرض بحكمه لم يقبل رسالته.

قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ ﴾ [الناء: ١٥] أي : ومن سلك غير الطَّريقة التي أوضحها الرَّسول، والشَّريعة التي كلُّ ما سواه غير مقبول، من بعد ما اتضح له الهدى، وتبين له الضَّلال والرِّدى، ﴿ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لإجماع الأمة؛ لأنه كالنَّص القاطع؛ لأنَّ الله \_ تعالى \_ قد عصمها أن تجتمع على ضلالة، فلا يظهر على أهل الحق الهل الجهالة، ولا يكون الحق مهجوراً في جميع الأمصار والأعصار. ومن قال غير هذا فهو مخالف لا صح في الأحاديث والأخبار، وتواترت به الآثار، بل زايع عن سبيل نبيه المختار.

[قوله: ﴿ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ ﴾ أي نجعله واليا لما تولَّى من الضَّلال والآصار،

<sup>(</sup>١) الشراج هو مسيل الماء والحرة: موضعٌ معروفٌ بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣١١) ومسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) وهذا قول سعيد بن المسيب كما رواه ابن أبي حاتم، قال ابن كثير في تفسيره ٢/٨٠٣: «هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري».

ونخلِّي بينه وبين ما أحبَّه واختاره ﴿ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ ندخله ونعذبه في النَّار ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ للمنافقين والكفار. ](١)

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٤]. هذا خطابٌ من الله لجميع النَّاس وإخبارٌ بأنَّهم قد جاءهم برهانٌ، وهو الدَّليل القَّاطع للعذر والحجَّة المزيلة للشُّبهة.

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ ضِياء واضحاً ، قال غِير واحد: هو القرآن.

و البرهان: قيلَ إنَّه الرَّسول أيضاً، ثم بيَّن صفة المؤمنين في الدُّنيا والآخرة بقوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ﴾ [النساء: ١٧٥]، فأخبر أنَّهم في الدُّنيا في منهاج الاستقامة وطريق السَّلامة، وفي الآخرة على الصراط المستقيم، المفضى به إلى روضات النِّعيم.

الصرّراط المستقيم، المفضي به إلى روضات النّعيم.
وقوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَميعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨] أي: قل يا محمد ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ ﴾ الآية \_ وهذا خطاب للأسود، والأحمر، والعربي، والعجمي، وهذا من شرفه أنّه خاتم النبيين، وأنّه مبعوث إلى الناس كافة، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله الله الله يؤمن بالذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه الإمام أحمد (٢).

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] أي: ما صح له ﴿ إِذَا قَضَى رسول الله \_ وإنَّما ذكر الله \_ تعالى \_ لتعظيم أمر الرَّسول، وللإعلام بأنَّ قضاءه الذي يقضي به وحكمه الذي يحكم به أنَّه قضاء الله تعالى فلا يجوز عنه العدول، لأنَّه

<sup>(</sup>١) هذا استدراك من النَّاسخ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵۳) وأحمد ۲/۳۱۷.

لا ينطق عن الهوى إنْ هو إلا وحيٌّ يوحي.

وقوله: ﴿ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ﴾ يعني: أن يختاروا من أمرهم شيئاً، بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله، والخيرة: (كعنية) ما يتخبَّر.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَدَاعِيا إِلَى اللّهِ ﴾ أي: إلى توحيده وعبادته ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ أي: بتيسيره، ﴿ وَسِرَاجًا مُنيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٦] يستضاء به عن ظلمات الجهالة والرّدى، وتقتبس من أنوار الهدى. ومن كان برهاناً على جميع الخلق كان حقيقاً بأنْ يكتفى به عن غيره.

قول العرباض: «وعظنا رسول الله على موعظة» في رواية أحمد وأبي داود والتّرمذي «بليغة» وفي رواية: «أنّ ذلك كان بعد صلاة الصبّح» ، وكان كثيراً ما يعظ أصحابه في غير الخطب الرّاتبة كالجمعة والأعياد، وقد أمره الله \_ تعالى \_ بذلك فقال: ﴿وعظهم وقُل لَهُم فِي أَنفُسهم قُولاً بَليغا(آ) ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبّك ﴾ [النحل: ١٢٥] ولكنّه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحياناً والبلاغة في الموعظة مستحسنة ؛ لأنّها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها.

والبلاغة: هي التوصلُّ إلى إفهام المعاني المقصودة، وإيصالها إلى قلوب السَّامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالَّة عليها، وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها للقلوب، وكان يقصر خطبته ولا يطيلها، بلكان يبلغ ويوجز.

وقوله: «ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب» هذان الوصفان مدحَ الله \_ تعالى \_ بهما المؤمنين عند سماع الذّكر كما قال \_ عزَّ وجلَّ \_: ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢] وقال: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٢٦] الَّذِينَ إِذَا

ذُكر اللّهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٣٥،٣] وقال: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الحديد: ٢٦] وقال: ﴿ اللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَديثَ كَتَابًا مُتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعرُ مَنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٣٣] وكان عَلَيْ يتغيّر حاله عند الموعظة \_ كما قال جابر: «كان النبّي عَلَيْ إذا خطب وذكر السّاعة اشتد غضبه، وعلا صوته، واحمرت عيناه، كأنه منذر جيشٍ يقول صبحكم ومساكم». خرّجه البخاري ومسلم (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بمعناه (٨٦٧) ولم أجده عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢٩٧) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١١٢) بتصرف.

وقولهم: (فأوصنا) يريدون وصيةً جامعةً كافيةً، فإنَّهم لمَّا فهموا أنَّه مودعٌ استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها، وسعادة له في الدنيا والآخرة.

وقوله عَلَيْهُ: «اوصيكم بتقوى الله ، والسَّمع والطَّاعة» هاتان كلمتان جامعتان للشَّرف والسِّيادة، والفوز والسَّعادة، وبهما تنال الدَّرجة العالية الطولة في الآخرة والأولى (۱).

أمَّا التَّقُوى فهي أشرف الخصال وأسناها، وأجلها قدراً وأسماها، بل كلُّ مكرمة ناشئةٌ عنها، وكلُّ منقبة فاشيةٌ منها، وناهيك بها من خصلة خصَّها الله \_ تعالى \_ بالوصية، وعمَّ الإيصاء بها الأولين والآخرين من البريَّة، فقال: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: ١٣١].

وأصل التَّقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه.

وتارةً تضاف التَّقوى إلى اسم الله \_ تعالى \_ كقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ الْخَدُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) ﴾ [الحشر: ١٨]، فإذا أضيفت التقوى الحيد و سبحانه \_، فالمعني: اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتَقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدَّنيوي والأخروي. قال \_ تعالى \_: ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقال \_ تعالى \_: ﴿ هُو أَهْلُ التَّقُوكَى وَأَهْلُ الْمَعْفُرة (٥) ﴾ [المدثر: ٢٥] فهو \_ جل جلاله \_ أهلٌ أنْ يُخشى ويُهاب ويُجلُ ويعظم في صدور عباده، حتى يعبدوه ويطيعوه، لما يستحقه من الإجلال والإكرام صدور عباده، حتى يعبدوه ويطيعوه، لما يستحقه من الإجلال والإكرام

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم (١١٦/٢).

وصفات الكبرياء والعظمة، وقوة البطش وشدة البأس.

ففي الحديث عن انس عن النبي عَلَيْهِ قال: قال الله تعالى: «أنا أهل أن أُقَى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له» (١).

وتارة تضاف إلى عقاب الله، وإلى مكان عقابه وزمانه. قال \_ تعالى \_: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١) ﴾ [آل عمران: ١٣١] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن فَسْ شَيْئًا ﴾ [البقرة: ٢٨١] ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [البقرة: ٤٨].

وفي البخاري عن ابن مسعود عن النَّبي ﷺ: «من مات وهو يدعو لله ندأ دخل النَّار»(٣).

وفي صحيح مسلم عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنَّة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النَّار، (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه التَّـرمذي (٣٣٢٨) وقـال: هذا حديثٌ حـسنٌ غريبٌ، وسمهيل ليس بالقـوي في الحديث قد تفرَّد بهذا الحديث عن ثابت.

<sup>(</sup>٢) انظر فيما تقدم: جامع العلوم والحكم (١٣٩٨ ـ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) برقم (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) برقم (٩٣).

قال ابن عباس: «المتقون الذي يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التَّصديق بما جاء به».

وقال الحسن: «المتقون اتقوا ما حُرِّم عليهم، وأدُّوا ما افتُرض عليهم.

وفي الحديث: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به باس» (١). وحديث: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» (٢).

وقال ابن مسعود في قوله \_ تعالى \_: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] قال: «أنْ يطاع فلا يعصى، وأنْ يُذكر فلا ينسى، وأنْ يُشكر فلا يكفر». خرَّجه الحاكم (٣) وشكره يدخل في جميع فعل الطَّاعات.

ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته، وسكناته، وكلماته، فيمتثلها ، ونواهيه في ذلك كلّه فيجتنبها، وحقيقتها. اجتناب المناهي وامتثال الأوامر في الباطن والظّاهر. (٤)

فبالجملة: هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسوله لأمته.

وكان ﷺ إذا أمَّر أميراً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ـ تعالى ـ وبمن معه من المسلمين خيراً (٥).

وفي حديث أبى ذر قلت: يا رسول الله أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنَّه رأس الأمر كله». وهو حديثٌ طويلٌ خرَّجه ابن حبان (٢)،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٥١)، وابن ماجة (٤٢١٥)، وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ مع أنَّ في سنده عبدالله بن يزيد الدمشقى وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۲) و (۲۰۵۱)، ومسلم (۱۵۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٤٠١ ـ ٤٠٢). بتصرف.

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث مطول رواه مسلم (١٧٣١) من حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٦) رقم (٣٦١) وهو حديّث ضعيفٌ. فيه إبراهيم بن يحيى الغساني، قال أبو حاتم: كذاب، وقال الذهبي: متروك.

وحديث معاذ بن جبل: «اتق الله حيث ما كنت».

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلت يا رسول الله، أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله، فإنَّها رأس كلِّ شيء، وعليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام، وفي رواية: «عليك بتقوى الله، فإنّه جماع کل خیره(۱)

وخرَّج الترمذي عن يزيد بن سلمة أنَّه سأل النبَّى عَلَيْكَةً فقال: يا رسول الله، إنِّي سمعت منك حديثاً كشيراً فأخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعاً قال: «اتق الله فيما تعلم». (٢)

ولم يزل السَّلف الصَّالح يتواصون بها، ويوصون بها في خطبهم.

والتقوى في السر: هي علامة كمال الإيمان، ولها تأثيرٌ عظيمٌ في إلقاء الله ـ تعالى ـ لصاحبها المحبة والثناء في قلوب المؤمنين.

ويدلُّ على ذلك قوله \_ جلُّ جلاله \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات سَيَجْعُلُ لَهُمَ الرَّحْمَنَ وَدًّا (٩٦) ﴾ [مريم: ٩٦].

وحديث: ﴿ إِذَا أَحِبِ اللَّهِ تَعَالَى عَبِداً نَادَى جَبِرِيلُ أَنِّي أَحِبِ فَلانا... إلى آخر قوله فيوضع له القبول، (٣).

قال أبو الدرداء: «ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصى الله، فيلقى الله \_ تعالى \_ البغض في قلوب المؤمنين».

<sup>(</sup>١) (٣/ ٨٢) عن حسين بن الوليد القرشي، عن إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن مروان الكلاعي، وعن عقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري. وهذا سندُّ حسنٌّ.

<sup>(</sup>٢) رواه التَّرمذي (٢٦٨٣) وقال: ليس إسناده بمتصل هو عندي مرسل، سعيد بن عمرو بن أشوع رواية عن يزيد بن سلمة لم يدركه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٣٧) ومسلم (٢٦٣٧) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

وقال سليمان التيمي: "إنَّ الرجل ليصيب الذَّنب في السَّرِ فيصبح وعليه مذلته". وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدُّنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار، فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنَّ من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الخلق، ومن التمس محامد النَّاس بسخط الله عاد حامده من الناس ذامَّاً. (1)

انتهى الكلام على التَّقوى، ومقامها يستدعي الإطناب لا الاختصار، ولكن لا يليق بهذه الأوراق إلا الاقتصار، ولو تتبعنا ما ورد فيها من الآبات والأخبار، وما ثبت عن السَّلف الصَّالح فيها من الآثار، لاستدعى حمله من الأسفار.

وامًا السّمع والطّاعة لولاة امور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربّهم ، كما قال علي ـ رضي الله عنه ـ: "إن الناس لا يصلحهم إلا إمامٌ برّ أو فاجرٌ، إنْ كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربّه، وحمل الفاجر فيها إلى أحله» (٢).

وقال الحسن في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والشغور، والحدود، والله ما يستقيم الدِّين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يُصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أنَّ والله \_ إنَّ طاعتهم لغيظ وأن فرقتهم لكفر».

وخرَّج الإمام أحمد والتِّرمذي من حديث أبي إمامه قال: سمعت

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٤١٠ ـ ٤١١) بتصُّرف.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥/٣٢٨ بنحوه.

رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع يقول: «اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنّة ربّكم» (١).

وفي المسند عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً، وأدى ركاة ماله طيبة بها نفسه محتسباً، وسمع وأطاع فله الجنة، أو دخل الجنة» (٢).

وقوله عَلَيْهُ: «وإن تآمَّر عليكم عبدٌ» وفي رواية «حبشي» هذا ممَّا تكاثرت به الرِّوايات عن النبي عَلَيْهُ، وهو ممَّا اطلع الله ـ تعالى ـ النَّبي عَلَيْهُ عليه من أمر أمته بعده، وولاية العبيد عليهم، وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي عَلَيْهُ قال: «اسمعوا واطبعوا وإن اُستُعمل عليكم عبدُ حبشيُّ كانَّ راسه زيبة» (٣).

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: «إنَّ خليلي عَيَاكِيْ أوصاني أنْ أسمع وأطيع ولو كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف» (١) (٥).

والأحاديث في هذا كثيرةٌ لا تحصى، والآثار لا تعدُّ ولا تستقصى.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/ ٢٥١)، والتَّرمذي (٦١٦) والحاكم (٩/١) والطبراني في الكبير (٧٥٣٥) وقال التِّرمذي: حسنٌ صحيحٌ وصحَّحه ابن حبان (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٣٦١/٢ ـ ٣٦١، وذكره الهيشمي في المجمع ١٠٣/١ وقال: فيه بقية بن الوليد، وهو مدلسٌ، وقد عنعن، وذكره أيضا ١٨٨/١ ـ ١٨٩ وقال: فيه بقيةٌ وهو ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١١٨ \_ ١١٩) بتصرف.

وقوله ﷺ: الفمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الرَّاشدين من بعدي، عضوا عليها بالنَّواجذ.

هذا إخبارٌ منه ﷺ بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا موافقٌ لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة، وأنّها كلّها في النّار إلا فرقة واحدة وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث الأمر عند الاختلاف والافتراق بالتّمسُّك بسنّته وسنّة الخلفاء الرّاشدين من بعده.

والسنّة هي: الطَّريقة المسلوكة، في شمل ذلك التَّمسُّك بما كان عليه هو وخلفاؤه الرَّاشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السُّنة الكاملة. ولهذا كان السَّلف قديماً لا يطلقون السُّنة إلا على ما يشمل ذلك، وكثيرٌ من العلماء المتأخرين يخصُّ اسم السُّنة بما يتعلَّق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدِّين، والمخالف على خطر عظيم.

وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسَّمع والطَّاعة لأَولي الَّأمر إشارةٌ إلى أنَّه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله ـ تعالى ـ، كـما صحَّ عنه أنَّه قال: ﴿إِنَّمَا الطَّاعَة في المعروف﴾ (١).

وفي المسند عن أنس أنَّ معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، أرأيت إنْ كانت علينا أمراء لا يستنُّون بسنتَّك، ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون من السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول الله، إنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٤٠) ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي رضي الله عنه.

## ١٥٢)سسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين معم

أدركتهم كيف أفعل؟ قال: (لا طاعة لمن عصى الله)(١).

وفي أمره ﷺ باتباع سَّنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسَّمع والطَّاعة لولاة الأمــور عموماً دليلٌ على أنَّ سنَّة الخلفــاء الرَّاشدين متــبعةُ كاتباع سنّته، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور.

وفي مسند الإمام أحمد وجامع التِّرمذي عن حذيفة \_ رضي الله عنه \_ قال: كنَّا عند النبَّى عَلَيْ الله عليه الله عليه عليه عند النبَّى عند النبَّم عند النبَّم عند النبَّم عند النبَّى عند النبِّي فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعـمر، وتمسَّكوا بعهد عمَّار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، وفي رواية المسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدی عمار ۱ (۲).

فنص ﷺ في آخـر عـمره علـي من يقتـدي به من بعـده ، والخلفـاء الراشدون الذين أمر الاقتداء بهم هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى \_ رضي الله عنهم \_، فإن حديث سفينة عن النبي عَلَيْقَة : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً. (٣)

<sup>(</sup>١) المؤلف ـ رحمـه الله ـ خلط بين حـديثين، وذلك من جراء النقل ولعلهـا زلة قلم منه ـ رحمه الله ـ أو من الناسخ، فالحديث الأول وهو حديث أنس أن معاذ قوله: «فما تأمرهم في أمرهم؟ قـال رسول الله عليه: «لا طاعـة لمن لم يطع الله \_ عزَّ وجـلَّ \_ » وهذا الحديث رواه أحمد ٣/٣/٢ .

والحديث الثاني: وهو ما أخرجه ابن ماجة (٢٨٦٥) من حديث ابن مسعود أنَّ النَّبَيُّ عَيَالِيٌّ قال: «سيلى أموركم. . . » الحديث وقد رواه أحــمد وابنه عبدالله ٢٩٩١ ـ ٣٩٩ ، والطبراني في الكبير (١٠٣٦١) وهو حديثٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٣٨٢ ـ ٣٩٩ ـ ٤٠٠) والترمذي (٣٦٦٣)، وابن ماجة (٩٧) وصحَّحه ابن حبان (۲۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢١) وأبو داود (٢٣٧٤) وقد صحَّح الحديث الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ كما نقله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٢).

وقال خلف بن خليفة: «شهدت عمر بن عبدالعزيز يخطب النَّاس وهو خليفةٌ فقال في خطبته: ألا إن ما سنَّ رسول الله ﷺ وصاحباه ، فهو وظيفة دين نأخذ به وننتهى إليه»(٢).

وكان علي يتبع أحكامه وقضاياه ويقول: "إنَّ عمر كان رشيد الأمر "(٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور ٢/ ٦٨٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الصواب أنّ الحديث رواه أبو عفيف عن عرزب الكندي كما هو موجود في الإصابة (٤/ ٤٨٣) وقال ابن حجر في الإصابة: «عرزب براء ثم زاي وزن أحمد الكندي عداده في أهل الشام، ذكره البخاري وابن السكن وغيرهما وقال ابن حبان يقال إنَّ له صحبة، وروى ابن منده من طريق محمد بن شعيب بن سابور عن يوسف بن سعيد عن عبدالملك بن أبي عباس الخذامي أبي عفيف عن عرزب الكندي أنَّ رسول الله عليه قال إنه سيحدث بعدي أشياء فأحبها أن تلزموا ما أحدث عمر، قال محمد بن عيب، وأخبرني خلف بن أبي بديل عن أبي عفيف مثله، وقال أبو حاتم الرازي: عبدالملك أبو عفيف مجهول وشيخ لا يعرف).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ٢٢/١٢ .

وروى أشعث عن الشَّعبي قال: إذا اختلف النَّاس في شيء، فانظر ما صنع عمر فخذوا به» (١). وكذا قال أيوب عنه.

وروي عن ابن مسعود أنَّه كان يحلف بالله: «إن الصراط المستقيم هو الذين ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة» (٢).

ويكلّ حال فما جمع عليه عمر الصّحابة، فاجتمعوا عليه في عصره فلا شكّ أنّه الحقّ، ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف. وإنّما وصف الخلفاء بالراشدين؛ لأنّهم عرفوا الحقّ وقضوا به، والرّاشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحقّ وعمل بخلافه (٣).

وفي رواية «المهدين» يعني: أنَّ الله ـ تعالى ـ يهديهم للحقّ، ولا يضلهم عنه، فالأقسام ثلاثة: راشدٌ، وغاو، وضالٌ، فالرَّاشد عرف الحقّ واتبعه، والغاوي: عرف الحق ولم يتبعه، والضالُ: لم يعرفه بالكليَّة. فكلُّ راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد؛ لأنَّ الهداية إنَّما تتمُّ بمعرفة الحقِّ والعمل به أيضا.

وقوله: **«عضوا عليها بالنواجذ»** كناية عن شدَّة التَّمسُّك بها، والنواجذ: الأضراس.

قوله: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كلَّ بدعة ضلالةً» تحذيرٌ للأمَّة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكَّد ذلك بقوله: «كلُّ بدعة ضلالةً».

والمراد بالبدعة: ما أحدث ممَّا لا أصل له في الشَّريعة يدُلُّ عليه، فأمَّا ما كان له أصلٌ في الشَّريعة يدلُّ عليه فليس ببدعة شرعاً ، و إنْ كان بدعة

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٣ ـ ١٢٥) بتصرُّف.

لغةً، وفي صحيح مسلم عن جابر \_ رضي الله عنه \_ أنَّ النَّبي ﷺ كان يقول في خطبته: «إنَّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ بدعة ضلالةً (١٠).

وخرج التّرمذي وابن ماجة من حديث كثير بن عبدالله المزني ـ وفيه ضعف ـ عن أبيه عن جـد من النبّي عَلَيْهُ قال: «من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا» (٢).

وخرج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الشُمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إنَّا قد جمعنا النَّاس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبُّح والعصر، فقال: أمَّا إنَّها أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأنَّ النبي قال: (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة) فتمسك بسنة خير وحداث بدعة» (٣).

فقوله عَلَيْ : «كلُّ بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل من أصول الدِّين، وهو شبيه بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً (١٤). فكلُّ من أحدث شيئا، ونسبه إلى الدِّين، ولم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي (٢٦٧٧)، وقــال: هذا حــديثٌ حسنٌ. وابن مــاجــة (٢٠٩) وهو ضعــيف لضعف كثير بن عبدالله كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ١٠٥) والمروزي في السنة (٩٧)، وذكره الهـيثمي في المجمع (١٨٨/١) وقال: وفيه أبوبكر بن عبداللـه بن أبي مريم وهو منكر الحديث. قلت: هو صعيفٌ عندهم، وقال الدارقطني: متروك، ومع ذلك فقد جوَّد حديثه هذا الحافظ في الفتح (٢٥٣/١٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

يكن له أصلٌ من الدِّين يرجع إليه فهو ضلالةٌ، والدِّين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعامال ، أو الأقوال الظَّاهرة والباطنة (١).

#### فالمحدثات ضربان؛

ما أحدث عمَّا يخالف كتاباً أو سُنَّة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلال.

وما أحدث من الخير مما لا خلاف فيه لواحد ممَّا ذكر فهي محدثة عير مذمومة (٢٠).

فمن ذلك: جمع عمر \_ رضي الله عنه \_ النَّاس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد (٣).

وَمن ذَلَك: أذان الجمعة الأول (٤) زاده عثمان لحاجة النَّاس إليه، وأقره على ـ رضي الله عنهما ـ، واستمر عمل المسلمين.

ومن ذلك: جمع المصحف في كتاب واحد توقّف فيه زيد بن ثابت، ثمّ وافق أبا بكر وعمر - رضي الله عنهم - على جمعه لما علم أنه مصلحة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٧ \_ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) هذا كلام الإمام الشَّافعي ـ رحمه الله ـ، انظر جامع العلوم والحكم (٢/ ١٣١) وقد رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ١١٤)، والبخاري (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩١٢) عن السائب بن يزيد قال: كان النّداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبّي وأبي بكر وعمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، فلمّا كان عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وكثر الناس زاد النداء النّالث على الزوراء.

<sup>(</sup>٥) انظر: البخاري (٤٩٨٦) والترمذي (٣١٠٣).

ومن ذلك: جمع عثمان الأمة على مصحف واحد، وإعدام ما سواه على يخالفه خشية تفرُّق الأمَّة، فاستحسنه على وأكثر الصَّحابة، وكان ذلك عين المصلحة.

وكذلك قتال مانعي الزَّكاة: توقَّف فيه عمر وغيره، حتى بيَّن لهم أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ أصله الذي يرجع إليه من الشَّريعة، فوافقه النَّاس على ذلك.

ومن ذلك: كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصَّحابة، ورخَّص فيه الأكثرون، واستدلوا بأحاديث من السُّنَّة.

وكذلك : تفسير الحديث والقرآن.

وفي هذه الأزمان التي بَعُد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجوداً في زمانهم، وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة.

وقد صحَّ عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنَّه قال: إنَّكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنَّكم ستُحِدثون ويُحددَث لكم، فإذا رأيتم محدثة، فعليكم بالهدي الأول. (١) وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين.

وروى ابن مهدي عن مالك قال: «لم يكن شيءٌ من هذه الأهواء في عهد النبي ﷺ وأبى بكر وعمر وعثمان» (٢).

وكأن مالكاً (٣) يشير بالأهواء إلى ما حدث في التَّفرُّق في أصول

<sup>(</sup>۱) رواه المروزي في «السنة» (۸۰) بإسناده صحيح كما قال ابن رجب في جماع العلوم (۲/ ۱۳۲).

 <sup>(</sup>٢) نقله الحافظ في الفـتح ٢٥٣/١٣ جازماً بثبـوته عنه. وفسَّره بقـوله: يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية.

الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة وغيرهم من الفرق الضَّالة، وأصبعب من ذلك ما أُحِدث من الكلام في أفعال الله \_ تعالى \_ من قصائه وقدره، فكذب بُذلك من كذب، وزعم أنَّه نزَّه الله بذلك من الظلم.

وأصعب من ذلك ما أُحدث من الكلام في ذات الله ـ تعالى ـ وصفاته مَّا سكت عنه النَّبي عَلَيْهُ وأصحابه والتَّابعون لهم بإحسان.

فقوم نفوا كثيراً ممَّا ورد في الكتاب والسُّنَّة من ذلك ، وزعموا أنَّهم فعلوه تنزيها لله \_ تعالى \_ عما تقتضي العقول تنزيهه عنه، وزعموا أن لازم ذلك مستحيلٌ على الله \_ تعالى \_.

وقوم لم يحتفوا بإثباته حتى أثبتوا ما يُظُنُّ أنَّه لازمٌ له بالنِّسبة إلى المخلوقين، وهذه اللوازم نفياً وإثباتاً دَرَجَ صدر الأمَّة على السُّكوت عنها.

وممّا حدث في الأمة بعد عصر الصّحابة والتّابعين: الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي، ورد كثيرٍ ممَّا وردت به السُّنَّة في ذلك لمخالفته للرأي والأقيسة العقلية.

وممّا حدث بعد ذلك: الكلام في الحقيقة بالذَّوق والكشف، وزعم أنّ المحقيقة تنافي الشّريعة، وأنّ المعرفة وحدها تكفي مع المحبة، وأنّه لا حاجة إلى الأعمال، وأنّها حجابٌ، أو أنّ الشّريعة إنّما يحتاج إليها العوام، وربّما انضم إلى ذلك الكلام في الذّات والصّفات بما يُعلم قطعاً مخالفته للكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة ﴿ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٣٠) ﴾ [البقرة: ٢١٣] (١).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١٣١ ـ ١٣٣) بتصرف.

خاتمة في الكلام على شيء من بدع الضّلالة التي أحدثها أهل الأهواء والسّفه والجهالة، وعمّت البلوى بها في سائر الأقطار، على توالي الأعوام والأعصار، فهي في عامة البلدان، محكمة الدَّعائم والأركان، منشورة فيها لها الأعلام، مشهورة بين الخاصِّ والعامِّ، غلب على أهلها الهوى فمالوا إليها، واستجالهم الشيطان فحملهم عليها، وزين لهم أنّها الوسيلة إلى ربِّ الأرباب، والقربة التي تنجي من العذاب، ﴿ وَلا تَتَبِع اللهوى فَيُضلَّكَ عَن سَبِيلِ الله إِنَّ الذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ بِمَا نَسُوا يَومٌ الْحِسَابِ (٢٦) ﴾ [ص: ٢٦].

ف من ذلك: ما بني في كل بلد من القباب، والمشاهد التي لا ينكر وجودها أحدٌ، ولا تكاد تحصى بحساب ولا عدد، ورفع القبور التي فيها وتغطيتها بالتَّوابيت المتَّخذة من الأخشاب، ونشر غالي اللباس عليها وغالي الشياب، وتخليقها في كثير من الأيام والليالي بأنواع الأطياب، وغلقها بالأقفال والأبواب، واتخاذ السَّدنة لها والنُّواب، وقصدهم بفعل هذه البدع الرجسية الذَّميمة، وتعظيمهم لعظائم هؤلاء الموتى الرميمة، وإيقاع الإجلال لهم، والخوف منهم، والرغبة فيهم، والتَّوقير في قلوب العباد، حتى استمالوها واستحوذوا عليها، وكانوا لها عبَّاداً، واعتقدوا فيها جلب النَّفع ودفع الضرِّ ونيل المدد والإمداد، وحصول السَّعادة والإسعاد وصيروهم من دون الله أنداداً، والغاية من هذه الأمور التي هي الكفر والشرِّك والإلحاد، والتوصلُ إلى الدُّنيا والاصطياد بهذه الحبائل التي الكفر والشرِّك والإلحاد، والتوصلُ إلى الدُّنيا والاصطياد بهذه الحبائل التي كثيراً من الأموال بسبب ما ظهروه من الاعتقاد، ولم يبالوا بما وقعوا فيه من الطرَّد والإبعاد، عن جناب من تقسدًس بوحدانيته، وتنزَّه في

صمدانيته، عن الشَّريك والمثيل والأنداد والأضداد، فويل لهم ثم ويل لهم يوم يقوم الأشهاد.

واعلم أنَّ ما ذكرته من هذه الأحوال والأمــور، التي لا يفعلها إلا كلُّ ظالم كفور، من تعظيم أصحاب القبور، ووقوع الخوف في القلوب منها والمهابة، ولهذا لا تهاب الكعبة المشرفة، ويهاب الميت فلا يطأ أحدُّ بسوء أعتــابه، ولا تنتهك ـ حتى في الظُّلمــة ـ حماه ولا جنابه. كلُّها مــضادةً للصراط المستقيم، ومنابذة لأوضاع الشُّرع القويم، هاتكة جناب الحنيفية السّمحاء وحماها، ومغيرة رسومها بعد ما شادها الرسول وحماها، عادلة عن منهاجها الأقوم، وصراطها الواضح الأعظم، مائلة إلى الملَّة المظلمة المنهاج، ونائلة أربابها هلاك الأبد في تلك الفجاج، البينة الانحراف عن الدِّين القيم والبالغة في الاعوجاج، فمن تدبّر كتاب الله المبين، وتأمّل كــلام رسوله الأمين، وتحــقّق أنّ ما ذكــرته يزيد على أفــعال المشــركين، ويشهد لذلك أنَّ قريشاً وغيرهم مخلصون لله في الشَّدائد، وهؤلاء يدعون الأنداد إذا حلّ بهم الكرب العظيم الزَّائد.

فقد صح أمره عَلَيْكُ بإزالة المعبدات والأوثان، وطمس التّماثيل وهدم القبور المشرفة البنيان، وفعل ذلك أصحابه اتباعاً لهديه فيما فتحوه من البلدان، إذاً لا يجوز بقاء مراسم الشِّرك في مكان، بل تجب المبادرة إلى إزالتها على أهل الإيمان وهذا مسجد الضِّرار، وقطع عمر \_ رضى الله عنه ـ الشَّجرة التي بويع النبي ﷺ تحـتها لما أخبر أنَّ أناسـاً ينتابونها(١١)، وأمر عَلَيْهُ أَن يعموا قبر دانيال لمَّا فتحوا تستر فوجدوه في بيت الهرمزان على

<sup>(</sup>١) رواه ابن وضاح في مجمعه (١٠١).

سرير، وعند رأسه صحف (۱)، فأين قول عَلَيْ لعلي بن أبي طالب: «لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته (۲)» من حال أصحاب هذه البدع التي زادت في غلوها وإشرافها، فرأوا دين الله في رفع القبور وإشرافها.

وفي الحديث عن جابر قال: نهى رسول الله عَلَيْهُ أَنْ يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يعقد عليه. رواه مسلم (٣). وروى عقبة بن عامر قال: «لا تجعل على القبر من التُّراب أكثر ممَّا خرج منه»(٤).

ومن ذلك: دعاؤهم أصحاب هذه القبور، والالتجاء إليهم في كلِّ شدَّة ومكروه محذور، والإخلاص لهم في الشِّدات، ورفع الأكفِّ لهم في الدَّعوات، وسؤالهم منهم جميع الحاجات، وكشف المضرات، وتفريج الكربات، والاستغاثة بهم في النوازل والمهمات.

ويُحْكَى عن بعض هؤلاء أنَّه إذا دعا أربابه يقول متبجِّحاً إنَّهم أسرع إجابةً، وإنَّهم ينجحون له قصده وطلابه، فتعسأ لكلِّ مشركٍ ما أفظع جوابه؛ وتباً له ما أشنع خطابه!

وبعضهم يُحكَى عنه أنَّهُ يقول: استغشت بفلان فأغاث، وعجَّل لي ما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۲۷ \_ ۱۷۱) بتصرتُّف وقد ذكرها أيضاً بسياق أتمَّ في (۲۷/۲۷) وقال (رواه يونس بن بكر في زيادات مغازي ابن اسحاق) عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال . . . ) ثمَّ ذكر الخبر .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) برقم (٩٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٢١١/١ وقد نقله من ابن القيم في إغاثة اللهفان، ونسبه ابن القيم إلى الإمام أحمد، ولم أجده في المسند.

### ١٦٢ /سسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

سألته من غيير إبطاء ولا ارتياب، فمن كانت هذه حاله، وهذه عبادته و أفعاله، وشاهده ما فصح به مقاله، فقد نبذ الدين الحق من غير مبالاة ولا اكتراث، ولكنَّه قد أخذ هذا من ملَّة آبائه بطريقة الميراث، فصار من جملة المتمسكين بالضَّلال والوراث.

وبعض هؤلاء يقول: قبر الشيخ فلان ترياقٌ مجرَّبٌ، وسائله لا يردُّ ولا يخيب، وغالب هؤلاء استدرجهم الشّيطان بشرك التّقليد، وحسن لهم أن آباءهم وأجدادهم على الدِّين الرُّشيد، والصِّراط المسلوك الحميد، وأنَّهم باتخاذ الوسائط تـوسُّطوا غارب الرأي السُّديد. ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٦) ﴾ [سبا٤٠] ولهذا كان جواب أسلافهم لمن جاءهم بالتُّوحيد من الرُّسل وأتباعهم الموحدين ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴾ [الأنبيا: ٥٣] ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلكَ يَفْعُلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٤] ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (٢٣) ﴾ [الزخرف: ٢٢].

قال الله \_ تعالى \_ مبيناً ضلالهم وضلال من هم مقلدون، وبآثارهم هم مقتدون: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ 🖭 فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ 🕥 ﴾ [الصافات: ٧٠].

ومن شرح الله صدره للإسلام ورأى ما يفعله عند القبور والمشاهد أكثر الأنام، يعلم بالقطع واليقين، أنَّ هذه الأمور مضادة للدين، بل هي في الحقيقة هدمٌ لأصله الرَّاسخ ودينٌ محُدثٌ للدِّين القيم ناسخ. ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مَّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلًا كَلَمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ ﴾ [الشورى: ٢١].

وَقَالَ \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرِكٌ فِي السَّمَوَاتِ ائْتُونِي بكتَابِ مِّن قَبْل هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ علم إِن

كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ [الأحقاف: ٤].

وقد تضمّنت هذه الآية الكريمة: الإلزام بعدم ما يدل على ألوهية من عبد من دونه فلا يستحق العبادة، وهذا الإلزام بطريق العقل المتضمّن له قوله: ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ [الاحقاف: ٤].

وتضمّنت ايضاً: الإلزام بعدم ما يقتضي ألوهيتهم بطريق النَّقل كما هو صريح ﴿ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةً مِنْ عِلْمٍ ﴾ [الاحقاف: ٤] فإذا كان القرآن المجيد ناطقاً بالتَّوحيد، ولم يشرع الله \_ تعالى \_ لنبينا عَلَيْهُ إلا ما شرعه لجميع الرُّسل، وهو إقامة الدِّين كلِّه لله \_ والمراد بذلك أن يُوحد \_ جلَّ جلاله \_ في العبادة، فلا يُشْرَكُ معه خلقٌ من خلقه.

قال \_ تعالى \_: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ إلى قوله ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال ـ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦] والآيات المحكمات كثيرةٌ لا تحصى .

فإذا عُلِمَ هذا بالبرهان الذي دلَّت عليه محكمات القرآن، وتحقُّق القلب والجنان أن الله تعالى لم يأذن لأنس ولا جان، أن يصرفوا شيئاً من أنواع العبادة التي هي محض حقِّه إلى رسول أو ملك أو صالحٍ أو أحدٍ من جميع خلقه.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ [5] ﴾ [الذاريات: ٥٦] ومن صرف شيئاً منها إلى أحد فقد كفر بربه وجحد، وأنَّ الرُّسل إنَّما أرسلوا بجميع ذلك، وإزالة آثار تلك المسالك، وأنَّ الدِّماء والأموال إنَّما استبيحت بعد الامتناع عن هذه الحال، والإقلاع عن الشِّرك والضَّلال،

فحينئل يتجه لنا سؤال، وهو أن يبحث ويقال لكلِّ مشرك ضال(١): ما تقول في الدُّعاء هل عبادة أم لا؟ وإذا ثبت عندك أنَّه عبادة، هل تكفِّر من دعا غير الله أم لا؟ وإذا تقرر أنَّه دعاء، وأنَّه يكفِّر من دعا أحداً غير الله، فيقال له: ما تقول في الاستغاثة هل هي نوع من الدعاء أم لا؟ فإنْ قال إنَّها نوعٌ منه، فيقال: ما بالكم تفعلونها وتستغيثون بالأموات والعظام الرفات، وتسألونهم الحوائج، وترون هذا منهجاً من أحسن المناهج.

وإن باهت وقال: ليست من الدُّعاء في حال، قيل: هذا محال، لا يجول في بال، ولا يقوله إلا معتوهٌ في عقله خبالٌ، ولكن بيَّن لنا ما فيها، وما حقيقتها التي تدعيها، فإنَّ لكلِّ قول حقيقة، وكل سالك في طريق يعرف طريقه؟! فهناك يقف حماره في العقبة، ولا يتم له ما طلبه، وحينئه يلجئه الفلج والإلزام، ويلجمه الخصام باللجام، وينكص على عقبه من فرط الإحجام، ودحوض حجته عند الخصام.

فيقول إذ ذلك: لسنا ندعوهم، ولا بهم نستغيث، وإنّما نحن نطلب منهم الشَّفاعة إلى الله فهو المغيث، فنقول هذه دعوى تقرب من الصِّدق، فلا نأبنها بالتكذيب، ولكنها متضمنةٌ لشِّرك التَّقريب، وهذه بعينها هي دعوى الجاهلية الأولى، وهي مساويةٌ لها في الشِّرك بالطَّريق الأولى، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سَبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) ما سيذكره المؤلف من حوار وشبهات لهـ وُلاء المشركين استفادها من كتاب الإمام المجدِّد محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ كشف الشُّبهات، ولذا من أراد التوسع في فهم هذا الحوار ومعرفة تلك الشبه والتوسُّع فسيها فليراجع ما كستبه أهل العلم شرحـاً وإيضاحاً على كشف الشبهات.

# 

وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَ لِيَونَس: ١٨] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣].

قال أكثر المفسرين: كانت الكفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض يقولون الله كما حكاه الله \_ تعالى \_ عنهم فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام، قالوا ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣]. أي: لأجل طلب شفاعتهم عند الله تعالى وهذا كفرٌ منهم .

قال الحافظ ابن كثير: «قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم: ﴿ إِلاَّ لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ أي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجُّوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك، وذلك أنَّهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصُّور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدُّنيا. فأمَّا المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به انتهى (۱).

\* فإنْ قيل: إنَّ الكفَّار إنَّما كانوا يعتقدون القربة ويرجونها، ويطلبون الشَّفاعة ويسألونها، من أصنام ينحتونها، ونحن إنَّما نتقرَّب إليه بأكرم الخلق عليه؟! (٢).

فالجواب أن يقال: ما ذكرتم ممنوع، وبنصِّ القرآن معارض مدفوع، فعقيدتهم المذكورة، وطلبتهم المشهورة، ليست على أصنام مقصورة، ولا في أوثانهم محصورة، بل عموا الملائكة والرُّسل والأنبياء الصَّالحين،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الشَّبهات ص ٦٢ تحقيق عبدالله القحطاني.

والأصنام والجن والشّياطين.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى ابْنَ مَوْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخذُوني وَأُمِّيَ إِلَهَ يْن من دُون اللَّه ﴾ [المائدة: ١١٦]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُون اللَّه وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ قُل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُونه فَلا يَمْلكُونَ كَشْفَ الضُّرّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً (٥٠) أُولَئكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيُخَافُونَ عَذَابُهُ ﴾ [الإسراء: ٥٠-٥٥] وقال \_ جلُّ جلاله \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُون اللَّه عبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤] فقد ظهر من صريح هذه الآيات ما ذكرناه من التَّعميم والمساواة، مع أنًّا لو فرضنا الأمر وقدرناه على خلاف الواقع، وقلنا إنَّما طلبوا ذلك من الأصنام فهل يكون هذا دافعاً (١) للنَّصِّ القاطع، والبرهان السَّاطع، فقد ساوى بين الملائكة والبشر والجنِّ والأصنام في هذا الاعتقاد والحكَم الشَّارع ولم يفرق بين عبَّاد الشَّياطين والجنِّ والأشجار والأصنام، وبين عبَّاد الملائكة والأنبياء والرَّسل الكرام، وسائر الصَّالحين من الأنام، بل قاتلهم عَلَيْ واستباح الدماء والأموال، وأذاقهم الله \_ تعالى \_ أعظم الوبال، ولم يزل على تلك الحال حتى أنقذ الله تعالى من أنقذه منهم من الضلال، ومن سبقت له السعادة في المآل. قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حَسَابُهُ عندَ رَبّه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧] وقال ـ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتَنَدٌّ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّه ﴾ [لانفال: ٣٩] وقال \_ تعالى \_: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

\* فإن قيل: ما ذكرتم من الكفر بطلب هذه الشُّفاعة ظاهر في غير خاصَّة

<sup>(</sup>١) في المخطوط «دافع» والصواب ما أُثبت.

الله من عباده ومُسلم من غير نزاع، وأمَّا خـاصته وخيرته من عباده، فالكلام معكم فيه من وجهين:

إمَّا أَنْ تمنعوا شفاعتهم، وتنفوا ما أثبت الله \_ تعالى \_ ونبيه لهم من الشفاعة، فهذا كفرٌّ بواحٌ.

وإمًّا أن تثبتوها كما أثبتها الله ـ تعالى ـ ونبيه ﷺ لهم بطريق التَّفضُّل، وتعتقدون أنَّهم يشفعون ويشفّعون، فكيف يكون سؤالها وطلبها منهم كفراً مبيحاً للدم والمال؟!(١)

فنقول في الجواب عن هذا: اعلم أنَّ أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد، والقرآن العظيم هو الصراط المستقيم، الذي لا يؤمه إلا الأتقى، ولا يعدل عن نوره إلا الأشقى، فمن التمس الهدى من غيره ضلَّ، ومن أضاع منه نصيبه زل، ونحن نثبت ما أثبته القرآن، وننفي من الشَّفاعة ما نفى، ولا ندين الله إلا بذلك، وكفى به شرفاً، ومن ابتغى وراء ذلك فقد جاء إدًا وسرفاً.

وتعتقد أنَّ الله \_ تعالى \_ في الآخرة يتفضَّل على خاصَّه من عباده، ونعتقد أنَّ الله \_ تعالى \_ في الآخرة يتفضَّل على خاصَّه من عباده، وخيرته من خلقه بالشَّفاعة، بعد إذنه لهم فيمن يشفعون له، وبعد رضاه أعمال المشفوع لهم وأقوالهم، وإنَّه لا يرضى \_ سبحانه وتعالى \_ إلا التَّوحيد، فهذه الشفاعة المقيدة بهذه القيود الثَّلاثة، يكفر منكرها، ويحرمها كلُّ جاحد كنود؟!.. وأجلُّها وأعظمها شفاعة نبينا في فصل القضاء، وهي المقام المحمود، فهي في الحقيقة لله \_ تعالى \_، فإذا أراد رحمة عبده شفع إلى نفسه، فأذن لمن شاء أن يشفع فيه وقد دلَّ على

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الشبهات ص ٦٧ وما بعده.

### ١٦٨) مسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

هذه الآيات الصَّريحة والأحاديث الصَّحيحة:

قال \_ جل جلاله \_: ﴿ أَم اتَّخَذُوا من دُونِ اللَّه شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لا يَمْلَكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقَلُونَ (٣) قُل للَّه الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٣ \_ ٤٤] وقال \_ تعالى \_: ﴿ مَا لَكُم مَّن دُونه من وَلِيَّ وَلا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة : ٤].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بإِذْنه ﴾ [البقرة: ٥٥٥] وقال \_ تعالى \_: ﴿ يَوْمَئِذُ لِا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مِنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضَى لَهُ قَوْلاً ۞ ﴾ [طه: ١٠٩] وقال \_ تعلى \_: ﴿ يَأْذُنُ اللَّهُ لَمَنَ يَشَاءُ ويرضي (٢٦) ﴾ [النجم: ٢٦] والآبات كثرةً.

وفي الصَّحيحين عنه في حديث الشَّفاعة قال: (إنَّى آتى تحت العرش، فأخر لله ساجداً، ويفتح على جمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثمَّ يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، قال: فيحد لي حداً ثمَّ ادخلهم الجنَّة ثم أعود الله فذكر أربع مرات.

وضدُّ هذه الشُّفاعة الشفاعة الشُّركية التي أثبتها المشركون ونفاها الله \_ تعالى \_:

فقال \_ تعالى \_: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ ﴾ [البقرة :١٢٣] وقال \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُوا أَنفقُوا مِمًّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيه وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ﴾[البقرة: ٢٥٤].

وفي الصّحيح عن أبي هريرة عن النبّي عَلَيْ قال: «اسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه (٢).

وروى التَّرمذي عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «آتاني آتٍ من عند ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشُّفاعة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٦) ومسلم (١٩٣) من حديث مالك ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۹).

فاخترت الشُّفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً (١١).

فتبيَّن من هذه النُّصُوص أنَّ الشَّفاعة المنفية هي الشَّفاعة للمشرك؛ لأنَّ الله \_ تعالى \_ لا يرتضيه ولا يرضى قوله، فلا يأذن لأحد أن يشفع فيه، إذ هي معلقة بأمرين: رضاه عن المشفوع، وإذنه للشَّافع.

فلا توجد إلا بمجموعهما، وهذه هي التي ننفيها كما نفاها الله ـ عالى \_(٢).

وأمًّا الشَّفاعة المُبتة فهي التي لأهل التَّوحيد، كما صرَّح بها القرآن المجيد، وتواترت بها الأحاديث الصَّحيحة الأسانيد (٣).

وأما كون الطّلب لها والسّؤال، كفراً مبيحاً للدم والمال، فهذا كلام فيه غاية الإجمال، بل هو من المغالطة في المناظرة والجدال، والذي نجزم به وندين هو ما أفصح به النّور المبين، وذلك أنّ الحكم مختلف باختلاف الحال، في صدور السؤال والمقال:

فما كان في حياته عليه الصّلاة والسّلام فليس إلى منعه من سبيل، لورود النّص فيه والدليل، ولا يلزم على ذلك وقوع المحذور، وحاشاً أن يقرّ أحداً على محظور. فقد سأله الشّفاعة من أصحابه جماعة (١٤)، ولو كان

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذي (٢٤٤١) وأحمد (٦/ ٢٣) وابن حبان (٢١١) وصحَّحه.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) من ذلك قول عكاشة بن محصن ـ رضي الله عنه ـ عندما تكلّم النبّي رَبِيّ عن السبعين الفاً يدخلون الجنة بلا حساب قال: ادع الله أن يجعلني منهم. والحديث في البخاري ومسلم، وقول أم سليم: يا رسول الله خادمك أنس ادع له. رواه البخاري، وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله أدع الله لي، وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع فدعا لها رواه البخاري. . انظر: الدر النّضيد في إخلاص التّوحيد ص (٨٤ ـ ٨٥) .

سؤالها في حياته شركاً لسدَّ بابه، بل لم تسأل ذلك الصَّحابة، فلا ريب في جواز ذلك ولا إشكال، وليس للمقال فيه مجال.

وامًا بعد موته على فهو ممّا لا سبيل إليه، والطرق دونه مسدودة، وما يتشبث به المخالف للصوّاب من موضوعات الأدلّة وضعافها مردودة، لا تقاوم قواطع النّصوص ولا تعارض براهين المنع المنصوص، على استواء العموم في ذلك والخصوص.

## وحاصل التَّحقيق في إيضاح هذه الطريق أن نقول:

اعلم أنَّ الشفاعة كالاستغاثة محض حقِّ لله \_ تعالى \_، لا خلاف فيه بين أهل الحقِّ في ذلك ولا نزاع، ولا عبرة بخلاف أهل الزيغ والابتداع، الذين يحرفون الكلم على خلاف مراد واضعه، ويضعون على وفق أهويتهم لا على وفق مواضعه، بل يبتدعون الأقوال، ويخترعون شبه الضَّلال. قال الله \_ تعالى \_: ﴿ مَا لَكُم مِن دُونه مِن وَلِي وَلا شَفيع ﴾ الضَّلال. قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنذُرْ بِهِ الّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحشُرُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ ليسَ لَهُم مِّن دُونه وَلِي وَلا شَفيع ﴾ السَّماعة عُمروا والله \_ على وفي والاشفيع ﴾ الانعام: اها وقال \_ جل جلله \_: ﴿ قُل لله الشَّفَاعَةُ جَميعاً ﴾ الزمر: ٤٤] وغير ذلك من الآيات.

فإذا تـقرَّر أنَّها من خالُص حقِّ ربِّ العالمين، وأنَّها داخلة في جـملةٌ أنواع الدِّين، الذي قضاه وأمر به وأوجبه لنفسه دون البرية أجمعين. كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه المبين: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ قال ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه المبين: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] وقال ـ جل جلاله ـ: ﴿ فَادْعُوهُ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر: ٢٥] وقال ـ يعالى ـ: ﴿ فَادْعُوهُ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر: ٢٥] وقال سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥] متنع صرفها لغيره، فلا يجـوز صرفها لرسول ولا نبيًّ، ولا ملك مقرب

ولا ولي بالأموات لقيام المانع، ودل على ان الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر النهي بالأموات لقيام المانع، ودل على ان الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه وكذلك الاستشفاع، كل منهما جائز من غير منازعة ولا دفاع، وانهما خارجان من عموم الامتناع.

قال الله \_ جلُّ جلاله \_: ﴿ فَاسْتَغَاتُهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾ [القصص: ١٥].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَ لَهُـمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحيمًا (٢٦ ﴾ [النساء: ٦٤].

فإنْ قيل: إذا كانتا من أنواع العبادات، فلِمَ اختص الجواز بالأحياء دون الأموات، والأصل العموم والمساواة؟! (١)

قلنا: لا نُسلم بكون صدور ذلك عبادة، ولا يواطئ لسان أحد في ذلك اعتقاده، حتى يتسنَّى على ذلك الاعتراض، ويلزم الإيراد والانتقاض.

وغاية ما في ذلك، ونهاية ما هنالك، لسالكي هذه المسالك، التوصلُ إلى التّوسلُ بما يقدرون عليه، وبالدُّعاء لا التّوسلُ بالذوات، وهذا مقدورٌ عليه في الحياة دون الممات، ولو كان هذا أمراً محظوراً، وحجراً في حال الحياة محجوراً، وشركاً بربِّ المشارق والمغارب، وكفراً مورداً لسوء العواقب، وموقعاً في مهواة المعاطب، لعتب عليه الصلاة والسلام على سواد بن قارب، حين طرق قوله أسماعه، فكن لي شفيعاً يوم لا ذو

<sup>(</sup>۱) انظر: صيانة الإنسان ص (۲۱۱ ـ ۲۳۹ ـ ۲۲۵)، البروق النجدية ص (۸۲ ـ ۱٤٠)، الضياء الشارق ص (۶۵۳ و ۵۰۳) .

شفاعة(١)، ولمنع ـ عليه الصلاة والسلام ـ غيره من الصحب الكرام.

فإن قيل: إنَّ الرسل والأنبياء والصَّدِّيـقين والشُّهداء والصَّالحين أحياءٌ في القبور، ونبينا ﷺ له المزية عليهم، فكيف يكون سؤاله شركاً محظوراً؟. (٢)

قلنا: هنا ضلَّت الأفهام، وزلَّت الأقدام، وصار لها على المحظور إقدام، ودخل هذا الالتباس في قلوب أناس من المشهورين بالعلم والمنطق والذَّكاء والفهم، فلهجوا بذلك في الأشعار، من غير تأمُّل ولا إشعار، ولا تدبراً لقول واستبصار، فطفحت الأفهام، عن مدارك الأحكام.

وحاصل الجواب بإيجاز من غير إطناب: أنَّ هذه الحياة المقررة، قد ذكرها الله - تعالى - في كتابه مكررة، فليس فيها ارتيابٌ ولا إنكارٌ، والفاعل المختار يتصرّف كيف يشاء بما تقصر عن الإحاطة به الأفكار، وقدرته - جلَّ وعلا - لا تحيط به العقول، فلا يسوغ إلا الإيمان بما أخبر به وإتباع النُقول، والتَّمسك بما أنزل إلينا من النُّور، الذي هو شفاءٌ لما في الصيُّدور، وهو المنزل بالحقِّ حكماً للنَّاس، فيما وقع فيه الاختلاف والإلباس، فهذه الحياة التي أخبر بها الله - تعالى - وحكم، ليست كالحياة التي حكم بفنائها على من برأه من النسم، وأوجده من العدم، وأناط بها تكليف العباد، وافترقوا بسبب ذلك في المعاد، وإنَّما هي حياة غير معقولة لنا ولا العباد، وافترقوا بسبب ذلك في المعاد، وإنَّما هي حياة غير معقولة لنا ولا مكيفة، بل هي حياة برزخية نؤمن بها كما أخبر به على أي صفة.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (٧/ ٩٥) ورقمه (٤٦٧٦) وانظر فتح الباري (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) انظر البروق النَّجدية ص ۲۹ ـ ۳۵، جلاء العينين ص ۲٦٪، التوسُّل للألباني ص ١٣٧، شرح النونية للهوامش (۲٪ ۲۲٪) وشرح ابن عيسى للنُّونية (۲٪ ١٧١) والصَّواعق المرسلة ص٨١، دعاوى المناويئن ص ٢٤٦.

ومن المعلوم أنَّ الموت انتـقـالٌ من دار إلى دارٍ، ومن حالٍ إلى حـالٍ، ونعوذ بالله من حال أهل النار ، وأنَّ أرواح الأنبياء والشَّهداء، والصديقين والسعداء، في الرفيق الأعلى قرارها، ومسرحها رياض الجنَّات وأنهارها، وروحه الشَّريفة ﷺ في أعلى مكان، من تلك الجنان، في جوار الرَّحمن، فتلك الأرواح قد فارقت الأشباح، ولزمت الملأ الأعلى ليس لها عنه من براح ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَـةً مُرْضِيَّة (٢٧) ﴾ [الفجر : ٢٧- ٢٨] وهذه \_ والله \_ هي العيشة الهنية، غير أنَّ لها اتصالاً بأجسامها السُّفلية، وبهـذا الاتصال والتَّعلق منها بالأجسام يحصل النَّعيم في الضريح للأبدان، المصرح به في القرآن، ومنه يحصل لـنبينا عليه الصَّلاة والسَّلام رده على من سلم عليه السَّلام، فهذه الحياة لها شأن، وللحياة الدُّنيوية شأنٌ أي شأن، ولو ساوت الحياة البرزخية، حقيقة الحياة الدُّنيوية، لزم مساواة الحادث للقديم، وتعالى عن ذلك الحي الباقي الوارث الحكيم، والمبين للأمة أحكام التنزيل، هو الذي تُلقيت عنه هذه الأحوال كلها على الإجمال والتَّفصيل، وهو الذي بيَّن شفاعة الأنبياء والمرسلين، والشَّهداء والملائكة والصَّالحين، وقد قاتل من تعلَّق بهؤلاء من المشركين، فهلا فرَّق في القضية بين طالب الشَّفاعة من الأصنام وطالبها من صفوة البـرية، وما ذكر الله ـ تعالى ـ في كتــابه من الآيات، إعلاماً لنبيه ﷺ بحصول حقيقة الممات، بخطاب التخصيص له والتّعميم لسائر البريات، وإخباره عن نفسه بذلك، وأنَّه بشرٌ لابد من سلوكه في هذه المسالك، وطلب فاطمة ـ رضي الله عنها ـ الميراث(١)، واختلاف أصحابه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٢٦) ومسلم (١٧٥٩).

في دفنه بعد تحققهم الموت (١)، وفي قتال أهل الردة (٢)، وغير ذلك دليل على ما ذكرنا، فإذا كان أصحابه أعلم الأنام، بمدارك الأحكام، فكيف يسوغ منهم هذا الاختلاف، وهو حي في قبره كحياته بين أظهرهم؟.

ولماً وقع التّنازع في بيعة أبي بكر \_ رضي الله عنه \_، هلا ّ رجعوا في ذلك إليه، وعرضوا ذلك كلّه عليه، ولم عدلوا إلى الاستشفاع بعده بدعاء عمه العباس<sup>(٣)</sup>، وتركوا سيد الناس؟ وما ذاك إلا لما أتوا من العلم، ومنحوا من الفهم، ورزقوا من الإتباع، وترك الأهواء والابتداع \_ رضي الله عنهم أجمعين \_.

هذا ما ظهر لي في تحقيق هذه المسألة وتقريرها، وكشف أسرارها وتحريرها، فعض عليه بالنواجذ والأنياب، فإنك قد لا تجده مسطراً في كتاب.

ومن ذلك: تقبيل هؤلاء القبور والطَّواف بها، والتَّمسُّح ببنائها، وأخذ تربتها وأكلها، ونقلها للتَّبرك، وإيقاد النَّار والمسرج فيها، وشدُّ الرحيل إليها، وإلقاء الخرق عليها وكل هذا من الأوضاع الجاهلية، التي غيَّروا بها الحنيفيَّة، ووضعوها للات والعزى، ورموا بها نصراً وعزا، حتى ظهر عليهم عليهم عليهم وتسلّل ببنة فسلم يتاب الله وتمسّك بسنة

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجــة (۱٦٢٨) وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۳۱) ورقمــه (۲۲)، من حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ: انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢٢٢/٢ ــ ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٣٥) ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٦٤) من حديث أنس أنَّ عمر بن الخطاب \_ رضي الله تعالى \_ عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهمَّ إنَّا كنَّا نتوسُّل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمٍّ نبينا فاسقنا قال فيسقون».

رسوله، يعلم أنَّ هذه الأمور كلَّها تضاد أمر الله ونهيه، وما جاء به رسوله من عنده، فإنَّ الذي شرعه لنَّا الرسول، لا يجوز عنه العدول، وما زاد عليه باطل غير مقبول، فزيارة القبور التي أمر بها، وكان يعلم بها أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أنْ يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»(۱). والحكمة فيها: إنَّما هو تذكرة الآخرة، والإحسان إلى الميت بالدُّعاء له والتَّرحُّم والاستغفار. ولذلك شرعت الصَّلاة للدُّعاء له والشَّفاعة فيه، فإذا كان هذا ما شرعه الله لنا على لسان نبيه عَلَيْهُ قبل دفنه، فبعد الدفن أولى، ولكن هذا مصداق قوله عليه الصَّلاة والسَّلام دفنه، فبعد الدفن أولى، ولكن هذا مصداق قوله عليه الصَّلاة والسَّلام .:

فلهذا بدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم، فبدلوا الدُّعاء للميت بدعائه والـشفاعـة عند الله بطلب الشفاعة منه، وخصُّوا تلك القبور والمشاهد بالدُّعاء والعبادة.

وقد وردت السَّنَة بإبطال ذلك والتَّغليظ في الوعيد لمن فعله؛ لأنَّ ذلك يصيرها أوثاناً تعهد من دون الله. وإنَّما حملهم على ذلك الغلو في الصَّالحين وفرط محبتهم، وهذا هو الذين تغيَّرت به الحنيفية من قديم الدَّهر وحديثه، وهو السَّبب في كفر بني آدم كما حكى الله \_ تعالى \_ عن قوم نوح قال \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا قوم نوح قال \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٤۹) بنحوه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، ورواه أحمد (٦/ ١٨٠) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١٨/٥) والترمذي (٢١٨٠) وقال: حسنٌ صحيحٌ، وصحَّحه ابن حبان (٢٧٠٢).

يَغُوثُ وَيَعُوقُ وَنُسْرًا (٢٣) ﴾ [نوح: ٢٣]، فإنَّ هؤلاء أسماء رجال صالحين ماتوا، فعكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد، فعبدوهم ، قال عَلَيْهُ: ﴿إِيَّاكُم والغلو، فإنَّهَا أهلك من كان قبلكم الغلوا (١) وقال \_ عليه الـصَّلاة والسَّلام \_: «لا تطروني كما أطرت النَّصارى عيسى بن مريم، إنَّما أنا عبد الله ورسوله». أخرجه البخاري ومسلم عن عمر \_ رضى الله عنه \_(٢)، وروى الإمام مالك في الموطأ أنّ رسول الله على قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ")، فإذا كان هذا قبر سيد ولد آدم، ولحده أفضل من السماء والأرض، والنّبي دعا ربّه أن لا يجعله وثناً بسبب العبادة، فقد صرّح أنّ من عبده أو دعاه أو عبد الله عنده، فقد صيّره وثناً، فما بالك بغيره؟! وهذا فيه من التهديد البليغ والزجر الشديد ما ليس وراءه مزيد. وفي السّنن غن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «لعن رسول الله عَلَيْنَ وائرات القبور، والمتخذين عيه المساجد والسرج (٤٠٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ١٥ \_ ٣٤٧) والنَّسائي (٥/ ٢٦٨) وابن ماجة (٣٠٢٩) من حديث الفضل بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. قال شـيخ الإسلام في الاقتضاء (١/ ٢٨٦): (إسناده صحيحٌ على شرط مسلم).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٦١) ولم أجده عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك (٨٥) في الموطأ مرسلا عن عطاء، ولكن يشهد له ما رواه أحمد (٢٤٦/٢) من طريق حمزة ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النّبي عليه: «اللهمُّ لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وهذا الإسناد حسنً ـ والله أعلم ...

<sup>(</sup>٤) أخرجه التِّرمذي (٣٢٠) والنَّسائي (٢٠٤٣) وأبو داود (٣٢٣٦) وغيرهم قال أبو عيسى، حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ وأبو صالح هذا مولى أم هانيء بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام أيضاً. والحديث فيه ضعفٌ. انظر: السلسلة الضعيفة (١/ ٣٩٥).

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: «إنَّ من شرار امَّتي من تدركهم السَّاعة وهم أحياءً، والذين يتخذون القبور مساجد»(١).

وفي الصَّحيحين عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: «لما نزل برسول الله عنها فقال \_ الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمَّ بها كشفها فقال \_ وهو كذلك \_ «لعنة الله على اليهود والنَّصارى؛ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً » (۲). وقد صرَّح النبَّى عَيَّاتُهُ بالنَّهى من ذلك.

فروى مسلمٌ عن جندب بن عبدالله قال: سمعت رسول الله عَلَيْ قبل أن يموت بخمس يقول: «إنّي ابرأ إلى الله أنْ يكون لي منكم خليلٌ، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنّي أنهاكم عن ذلك» (٣). فنهى - عليه الصّلاة والسّلام - في مرض موته، ونهى وهو في السّياق عن اتخاذ القبور مساجد.

ومعلومٌ أنَّ كلَّ من كان يعبد فيه أو يدعى فيه، فقد جعل مسجداً، وهذا تحذيرٌ منه لأمته عن مشابهتهم اليهود والنَّصارى في ذلك، فتدركهم اللعنة؛ لأنَّ اللعنة ليست خاصَّةً باليهود والنَّصارى، بل من اتَّخذ القبور مساجد، وخصَّها بنوع من أنواع العبادة، فهو ملعون ـ ولو لم يبن عليها مسجداً ـ ولكن تشابهت قلوبهم ﴿ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُورا (٩٦) ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۲۰۵) وابن حبان (۱۸۵۷) وصححه، وأبو يعلى (۹/ ۲۱٦) ورقمه (۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٥) ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>T) amba (TO).

[الإسراء: ٩٩]

ومن ذلك: صرفهم النُّذور إلى الأموات في القبور، وقد ثبت بالدَّليل القاطع أنَّه نوع من العبادة كما نصَّ عليه الشَّارع وأنَّه حقُّ لله ـ تعالى ـ، لا يصلح لغيره، فما يفعل عندها من التَّقرُّب بالعبادة والدُّعاء والنُسك كله بدعٌ شركيةٌ، وشرعةٌ جاهليَّةٌ، مخالفة لدين الإسلام، مشابهة لأفعال عبدة الأوثان والأصنام ولو كان قصد النَّاذر التَّقرُّب إلى الله بذلك، لم يجز فعله هنالك؛ لأنَّ التَّقرُّب إلى الله بذبح نسك في مكان يذبح فيه للنَّصب شركٌ.

ويدلُّ على ذلك ما في سنن أبي داود عن ثابت بن الضَّحاك قال: نذر رجلٌ أن يذبح إبلاً ببوانه، فسأل النبي عَلَيْهُ فقال: «هل فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله عَلَيْهُ: «أوف بنذرك؛ فإنَّه لا وفاء بنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك بن آدم»(١)

وروى الضيّاء في المختارة عن علي بن الحسين ـ رضي الله عنهم ـ أنّه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبّي ﷺ، فيدخل فيها فيدعوا، فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي عن جدّي عن رسول الله ﷺ قال: (لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلّوا عليًّ؛ فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم) (٢).

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي؛ فإن صلاتكم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣١٣) وقد صحَّحه الحافظ في التَّلخيص الحبير (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبيـر (٢/ ١٨٦) وإسماعيل القاضي (٢٠) وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية (١/ ٣٧٢).

تبلغنی حیث ما کنتم<sup>۱۱ (۱)</sup>.

فهذا أمره ﷺ ونهيه الذي أمرنا بالأخذ به وعدم مخالفته.

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر:٧].

وقال ﷺ: «كلُّ أُمتَّى يدخلون الجنَّة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنَّة، ومن عصاني فقد آبى، رواه البخاري (٢).

وهذا هديه وشرعه في زيارة القبور، وهدي السّلف والخلف ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ، الذين اقتبسوا من مشكاة أنواره، واقتدوا في جميع أقوالهم وأفعالهم بآثاره، ولقد وقعت بهم الحوادث، ودهمتهم الخطوب الكوارث، وألمّت بهم مدلهمات النّوائب، وحلّت بهم غياهب المصائب، وأمطرت عليهم بالبلايا سحائب، ودرجَتْ عليهم من الشّدائد غياهب، من مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ، ثم ما بعده من الفتن، وما غياهب، من مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ، ثم ما بعده من الفتن، وما والفروج، ومع ذلك لم يكن لهم عن هديه علي خروج، ولا إلى سنن الجاهلية عدول وعروج، فلم ينقل عن أحد منهم أنّه النجأ إلى رسول الله عن ذلك وحذر، وتوعّد عليه وأنذر، بيّن لهم وأخبر أنّه من الشّرك عن ذلك وحذر، وتوعّد عليه وأنذر، بيّن لهم وأخبر أنّه من الشّرك عن ذلك وحذر، وتوعّد عليه وأنذر، بيّن لهم وأخبر أنّه من الشّرك الأكبر. قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مًا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِيَ اللّه الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللّه الله الله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مًا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِيَ اللّه الله الله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مًا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِيَ اللّه الله عليه الله الله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مًا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِيَ اللّه الله الله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِيَ اللّه الله ـ تعالى ـ: ﴿ قَلْ أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِيَ اللّه الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْ أَفْرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مَن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِيَ الله الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْ أَلْهُ الله الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْ أَلْهُ الله الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْ الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْ أَنْهُ مِنْ الشَعْرِيْهُ مِنْ الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْ أَنْهُ مَنْ الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْ الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْهُ الله ـ تعالى ـ : قَلْه

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰٤۲) وأحمد (۳۱۷/۲) وقال ابن تيمية في الاقتيضاء ص (۳۲۱): (إسناده حسنٌ ورواته ثقاتٌ مشاهير، لكن عبدالله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين لا يقدح بحديثه) وصحَّحه النَّووي في الأذكار ص (۹۳)، وحسَّنه ابن عبدالهادي كما في قرة عيون الموحدين ص (۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٥١) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسكَاتُ رَحْمَته قُلْ حَسْبي اللَّهُ عَلَيْه يَتُوكُّلُ الْمُتَوكِّلُونَ (٣٨) ﴾ [الزمر: ٣٨]. وقال: ﴿ وَلا تَدْعُ من دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مَّنَ الظَّالمينَ ( ٢٠٠ ﴾ [يونس: ١٠٦] وقال \_ تعالى \_: ﴿ قُل لا أَمْلكُ لنَفْسي ضَراً وَلا نَفْعا ﴾ [يونس: ٤٩] .وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨] وقوله في حديث (إنذاره عشيرته): «يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغنى عنك من الله شيئا، (١).

فمن أنار الله ـ تعالى ـ قلبه بأنوار الإيمان، وشـرح صدره لقبول الحقِّ والعرفان، اتّضح له واستبان، ما وقع من النّاس في هذا الأزمان، عن القبور من العبادة والنَّسك وإيقاد النِّيران، وعند الأشجار والأحجار في سائر البلدان، ومن شاهد ما يُفعل عن قبره الشَّريف، وما يفعل عند قبر كلِّ صالح كالرفاعي(٢)، وأحمد البدوي بمصر(١)، وعبد القادر(٤) ومعروف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٥٣) ومسلم (٢٠٦) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي بن أبي الحسين الرفاعي الحسيني، مؤسس الطريقة الرِّفاعية، ولد في العراق سنة ١٢هـ بعد موت أبيه، فرباه خاله، وتفـقُّه بواسط وتصوُّف، فانضم إليه خلق كثير لهم فيه اعتقاد مبالغ فيـه، توفى بقرية أم عبيدة (بين واسط والبصرة) سنة ٥٧٨هـ. انظر سير أعلام النبلاء (٧٧٩٢١) وفيه مولده سنة ٥٠٠هـ، والأعلام ١٧٤١، ومعجم المؤلفين.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن على الحسيني البدوي، صوفي ولد بفاس، وطاف البلاد، وعظم شأنه في مصر، وانتسب إليه جمهور كبير. توفي سنة ٦٧٥هـ ودفن في طنطا. انظر: معجم المؤلفين ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الكيلاني أو الجيلاني، صوفى تنسب إليه الطريقة القادرية، ولد بكيلان سنة ٤٧٠هـ ودخل بغداد، فـسمع الحديث وتفقُّه، توفي سنة ٥٦١هـ. انظر: طبقات الأولياء ص ٢٤٦، شذرات الذهب ١٩٨/٤، معجم المؤلفين ٥/٣٠٧.

الكرخي (۱)، وفي المشهد الذي يُدّعى أنّه قبر علي وليس كذلك (۲)، وما يفعل في البصرة وعند الزبير ببغداد، وما يفعل عند قبر ابن عباس والمحجوب (۳) وأبي طالب، وما كان يفعل في مشاهد الأحساء قبل هذه الأيام، وبلدان فارس وعمان، ومشاهد اليمن وكل بلاد إلا ما شاء الله تعالى، عَلم أنّ هذا فسخ لدين الحق والهدى، ونسخ لبروده المحكمة السّدى، ورفع لقواعد الشّرك والضّلال والرِّدى، وذلك لطول العهد بلوامع الشّريعة الغراء وبعد المدى وتيقّن أنّ هذا مصداق قوله عليه الصلّاة والسَّلام -: «بدأ الدّين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس» (٤) وفي آخر: «الذين يصلحون ما أفسد الناس» (٥).

وقد وقع ما أخبر به عَلَيْكُ ووعد، وتطاول على غيربة الإسلام الأمد، فلا يمضي قرن إلا خلف من هم أسوء من الأولين حالا، وأعظم فتنة وأقبح أفعالا، والموفق فيه من رزقه الله ـ تعالى ـ فيه إخلاص الدين، وإسلام وجهه وإحسان عمله لرب العالمين، وعرج فيه على معراج التسليم والصبر، إلى منهاج الاحتساب للأجر.

<sup>(</sup>۱) معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ، ولد من أبوين نصرانيين، وكان من موالي علي الرضا بن موسى الكاظم، ومنه أخذ العهد ثم صار بوابا لموسى. توفي سنة ۲۰۰هـ. انظر القشيرية ص ٤٢٧، طبقات الأولياء ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ٤٤٧/٢٧ و ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٣) وبحثت عن ترجمة له، فلم أعثر على شيء.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٧٣/٤) والطبراني في المعجم الكبير ١٦/١٧ ورقمه ١١ .

<sup>(</sup>٥) رواه التّرمذي (٢٦٣٠) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

فقد صحَّ عـمن له غاية الشَّرف ونهايـة الفخر: «ي**أتي على النَّاس رمانً** المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر»<sup>(۱)</sup>.

وورد عنه على أنّه قال: الماتي على النّاس رمان للعامل فيه أجر خمسين منكم (٢). فلأجل غربة الإسلام والدِّين، وتغلُّب أهل الأهواء من المبتدعين، وإتباع سنن الغاوين والمشركين، وخسوف بدر الحق وكسوف شمسه، وتغيير الصِّراط المستقيم وطمسه، يُكفَّر من قام يدعو إلى التَّوحيد، ويُرمى بالخروج من ملَّة الإسلام من غير ترديد، ويُحكم عليه بالبدع والتَّضليل، من غير برهان ولا دليل ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِاللهِ مَن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩].

ولكن الله وفَق من شاء من الخلق لما اختلف فيه من الحقّ، فأرشده إلى الخير وهدى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويخذل من يشاء بعدله القويم، وقضائه السّوي الحكيم، ويستحبُّ العمى على الهدى والجحيم على النعيم فيريدُونَ أَن يُطفْئُوا نُورَ اللّه بِأَفْواهِمِمْ ويَأْبَى اللّه إِلاَّ أَن يُتمَّ نُورَهُ ولَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٣) [التوبة: ٣٠] فوعْدَ اللّه لا يُخْلِفُ اللّه وَعْدَهُ ولَكِنَّ نُورَهُ ولَوْ كَرِهَ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ (٣٠) [الروم: ٦].

米米米

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۲٦٠) من حديث أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وعمر بن شاكر بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. (۲) رواه الترمذي (۳۰۵۸) وقال: هذا حديث حسن غريب . وأبو داود (۳۲۱۱) وابن ماجه (۲۱ ٤٠٤) وابن حبان (۳۸۵) من حديث أبي تعلبة الخشني \_ رضي الله عنه \_. انظر كتاب «صفة الغرباء» ص ۱۹۸ .



الفصل السابع

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ [الانعام: ١٥٧].

رَبِّكَ مُسْتَقيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَات لقَوْم يَذَّكَّرُونَ (٢٦٦) ﴾ [الأنعام: ١٢٦].

وقال ـ جَالَّ جَلاله \_: ﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ لَتُنذَرَ به وَذكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ البَّعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ قَليلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢-٣].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولْنَكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ (١٥٧) ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقال \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا

## اسسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَّمًا يَجْمَعُونَ (٥٠) ﴾[يونس: ٥٠\_ ٥٥].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾ [يونس: ١٠٨] وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن قَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَ وْم يُؤْمنُونَ (١١١) وقال \_ جل جلاله \_: ﴿ كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرَجُ النَّاسَ مِن الظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِذْن رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد (١) ﴾ [إبراهيم: ١] وقال \_ الظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِذْن رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد (١) ﴾ [إبراهيم: ١] وقال \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ نَزَلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ لِلمُسْلَمِينَ (١٨٤) ﴾ [النحل: ١٩٨] وقال \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ نَزَلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بَالْمُسْلَمِينَ (١٨٤) ﴾ [النحل: ١٠٢].

ُ وقَالُ ۚ عِزُّ وَجِلَّ \_: ﴿ إِنَّ هِذَا الْقُرْآنَ يَهُدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٩].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عُوجًا ﴿ اَ قَيْمًا لَيُنذَرَ بَأْسًا شَديدًا مَن لَّدُنهُ وَيُبشَرَ الْمُؤْمَنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَا كَثِينَ فَيهِ أَبَدًا ﴿ آ ﴾ [الكهفَ: ١-٣] وقال \_ تعالى \_: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذيرًا ﴿ آ ﴾ [الفرقان: ١] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ نَذيرًا ﴿ آ ﴾ الفروحُ الله وقال \_ عزّ وجل ّ \_: ﴿ وَمَا كُنتَ الله مِن كَتَابِ وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لأَرْتَابَ الْمُبطُلُونَ (١٤٤) ﴾ [المنعراء: ١٩٢]. وقال \_ عز وجل ّ \_: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتُلُو مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابِ وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (١٤٤) ﴾ [العنكبوت: عَنَاتُ فِي صَدُورِ اللّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالَمُونَ (١٤٤) ﴾ [العنكبوت: ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالَمُونَ (١٤٤) ﴾ [الزمر: ٥٥] مَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالَمُونَ (١٤٤) ﴾ [الزمر: ٥٥] وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَالو جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمَيًا لَقَالُوا لَولاً فُصَلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيً وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَو جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمَيًا لَقَالُوا لَولاً فُصَلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِي وَقَلْ هُو لِلّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ وَعَرَبِي قُلْ هُو لِلَذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهُمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ

عَمِّي ﴾ [فصلت: ٤٤].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهَ إِلاَّ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهَ إِلاَّ النَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيّنَاتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقال \_ جَلَّ جَلاله \_: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بَآيَاتِ اللَّه فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحسَابِ [1] ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ (١٠٥ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّه ثُمَّ يُنَبُّهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣٠ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شَيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٣ ﴾ [الروم: ٣٠ - ٣٣].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِه نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِه نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مَنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ٤].

عن أبي سعيد \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السَّماء إلى الأرض) رواه أبو جعفر الطبري بسنده (١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير (٤/ ٣١) ورواه أحمد (٣/ ١٤، ١٧، ٢٦، ٥٩).

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال: رسول الله ﷺ: «إنَّ هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النُّور المبين، وهو الشَّفاء النافع، عصمة لمن تمسَّك به ونجاة لمن اتبعه، وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك (۱).

وروى مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنهـما ـ أنَّ رسـول الله عَلَيْهُ قال: «إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أنْ تعبدوه ولا تشـركوا به شيئاً، وأنْ تعتـصموا بحـبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأنْ تناصـحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة الماله(٢).

وأخرج الإمام أحمد بسنده عند عبدالله بن لحي (٣) قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلمّا قدمنا مكّة قام حين صلّى الظهر فقال: إنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّ أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملّة وإنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة، \_ يعني الأهواء \_ كلّها في النّار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنّه سيخرج في أمّتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع فيه عرقا ولا مفصلاً إلا دخله، والله، يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ لغير من الناس أحرى أن لا يقوم به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشّامي بسنده (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٩٠). الدَّارمي (٢/ ٤٣١) وعبدالرزاق (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۱۵).

<sup>(</sup>٣) في الخطوط (يحي) والصُّواب ما أُثبت كما في المسند وغيره.

<sup>(</sup>٤) روَّاه أحمد (٢/٤) والحاكم في المستدرك (٢٠٨١) والطَّبراني في الكبير (١٠٧٧) وولسَّبراني في الكبير (١٠٧٧) ومسند الشَّاميين (١٠٨/٢).

قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. قد تقدَّم الكلام على التَّقوى، وذكرنا ما فيه الكفاية.

وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل و ابن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله \_ تعالى \_: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التنابن: ١٦] وعن ابن عباس: أنَّها لم تنسخ، ولكن ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا نأخذهم في الله لومة لائم، ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. (١)

وفي قوله ﴿ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (١٠٢) ﴾ [ال عمران: ١٠٢] الأمر بالمحافظة على الإسلام في حال الصِحَّة والسَّلامة؛ ليموتوا على ذلك؛ لأنَّ الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنَّه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه.

وفي الحديث عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: المن أحب أن يزحزح عن النّار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى النّاس ما يجب أن يؤتى إليه، رواه الإمام أحمد (٢).

وعنه ﷺ: «لو قطرت من الزّقوم قطرة، لأمرّت على أهل الأرض معيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزّقوم، هكذا رواه أصحاب السنن (٣).

وقوله: ﴿ وَاعْتُصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] أمر الله \_ تعالى \_ عباده المؤمنين أن يعتصموا بحبله المتين، وهو الـقرآن المبين الذي نزل به

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد (Y/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٣٣٨) وابن ماجه (٤٣٢٥) عن ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ.

الروح الأمين، وحفظه عن تحريف المبطلين، وسمَّاه حبلاً على سبيل الاستعارة المرشحة، كما هو منصوص على ذلك عند علماء البيان، ووجه ذلك أنَّه استعار بالحبل من حيث إنَّ التمسنُّك به سبب النَّجاة من الردى، كما أنَّ التّمسنُّك بالحبل القوي سبب للسَّلامة عن التّردي ، ورشَّح ذلك بالاعتصام لأجل الوثوق به والاعتماد عليه. (۱)

وعن علي مرفوعاً في صفة القرآن قال: «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم»(٢)(٢).

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنّسائي من حديث النّواس بن سمعان (٤) عن النبّسي عَلَيْ قال: «ضرب الله مشلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيّها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه؛ فإنك إن فتحته تلجه، والصراط الإسلام، والسوران عدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ـ تعالى ـ، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم الله مسلم الله على من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم السراء

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۲۰) أجـمد (۱/ ۹۱) قال الترمذي: هذا حـديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهولٌ وفي الحارث مقال.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير أنوار التنزيل (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «العرباض بن سارية» وهو خطأ، والصُّواب ما أُثبت كما في التُّرمذي.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٤/ ١٨٢) والترمذي (٢٨٥٩) وقــال حديث غريب، والحاكم (١/ ١٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علَّة ولــم يخرجاه. والبيهقي في سننه (٦/ ٣٦١). ولم أجده عند النسائي.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبِّي عَلَيْ قال: فيمثل له القرآن يوم القيامة رجلا، فيوتى بالرَّجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثّل له خصماً فيقول: يا رب، حمَّلته إيَّاي فبنس حامل، تعدَّى حدودي، وضيع فرائضي، وركب معصيتي، وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شانك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرَّجل الصَّالح، كان قد حمله، وحفظ أمره، فيتمثّل خصماً دونه فيقول: يا رب، حمَّلته إيَّاي فخير حامل، حفظ حدودي، وعمل بفرائضي، واجتنب معصيتي، واتبع طاعتي، فيما يزال يقذف له بالحجج حتى يقول: شأنك به، فيأخذه بيده، فيما يرسله حتى يلبسه حلَّة الإستبرق، ويعقد عليه تاج الملك، ويسقيه كأس الخمر، (۱)

وقال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: «القرآن شافع مشفع ، وماحل مصدق ، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه قاده إلى النّار»(٢). وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه ، فيكون قائداً إلى الجنة ، ويشهد عليه ، فيكون سائقاً إلى النار(٣).

وقال أبو مـوسى الأشعري: «إنَّ هذا القـرآن كائن لكم أجـراً، وكائن عليكم وزراً، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن؛ فإنه من اتبَّع القرآن هبط به إلى رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زجّ في قفاه، فقذف في النار. (٤)

<sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٦٠) وقال: رواه البزار وفيه إسلحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقيه رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه عبـدالرزاق (٣/ ٣٧٢ ـ ٣٧٤) وقال الهـيثـمي في المجمع (٧/ ١٦٤) رواه الطبـراني وفيه الربيع بن بدر وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارمي (٢/ ٤٣٣).

قلت: وفي مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «الطَّهور شطر الإيمان» الحديث. وفيه «القرآن حجة لك أو عليك»(١). وفيه أيضاً «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً» (١).

وفي الحلية عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ لكلِّ شيء شرفاً يتباهون به، وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن» (٣).

وخرج التَّرَمذي عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربُّ حلّه، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: ارض عنه فيقول: رضيت عنه، ثم يقال له: اقرأ وارق، ويعطى بكل آية حسنةً (٤٠).

وقوله في حديث بن مسعود: «وماحل مصدق، أي خصم مجادل مصدق.

وقوله تعالى: ﴿وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ هذا أمرٌ من الله \_ تعالى \_ لعباده بلزوم الجماعة، ونهي لهم عن الفرقة التي هي منشأ نبذ الدِّين والإضاعة، بعد ما أمرهم \_ جلَّ جلاله \_ بالتمسك والاعتصام بالسبب المتين، اتبعه بالنَّهي عن ضدِّه؛ لأنَّه الخالق للدين.

وهو الدَّاء العضال الذي وقع الاستيصال بالأمم السَّالفة، ثمَّ بعدهم دبَّ في الأمم الخالفة، فصارت به ثاويةً تالفةً.

وقد وردت أحاديث كثيرة بالأمر بالاجتماع والائتلاف، والنَّهي عن التَّفرُّق والاختلاف، والآيات والآثار في ذلك كثيرة، فلا نطيل بتعدادها؛

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۱۷).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٩١٥) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

لكونها معلومةً شهيرةً.

وقوله: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِيعَامِتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ذكّرهم \_ جلّ جلاله \_ نعمـته التي أنعم بها عليهم، ومنتّه التي أسداها إليهم، التي هي أجلُّ نعمة وأجزل منّة؛ لأنها الهداية والتّوفيق للإسلام، الذين هو السبب في دخول الجنة، وأعقب النهي عن الفرقة عن الحق كما وقع لأهل الكتاب، وكما جرى بينهم في الجاهلية من المحاربة والاستلاب بتذكيرهم نعمته العظيمة؛ ليكون أنفع لقبول الذكرى، وأقمع عن تعاطي عادتهم القديمة، وأردع في الكفِّ وأحرى.

وهذه الآية نزلت في الأوس والخزرج؛ فإنّه كانت بينهم في الجاهلية حروب كثيرة وعداوة شديدة وضغائن وأحوال، طال بينهم بسببها الوقائع والقتال، فلما جاء الإسلام، ودخل فيه من دخل منهم اضمحل ذلك كلّه وزال، وصاروا متواصلين متحابين في الله إخوانا، وعلى أعدائهم من الكفار أعوانا كما وصفهم الله ـ تعالى ـ بذلك في كتابه، وأفصح به في جليل خطابه، فقال: ﴿هُو الّذِي أَيْدَكَ بنصْرِه وَبالْمُوْمنينَ (١٣) وألَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكَنَّ اللَّهَ أَلَفَ وَالانفال؛ لَوْ أَنفَقتَ مَا في الأَرْضِ جَميعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكَنَّ اللَّهَ أَلَفَ وَالانفال؛ لو قوله: ﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرة مِن النَّارِ ﴾ أي: مشفقين على الوقوع في السَّعير، لما هم فيه من الذَّنب الكبير، إذ لو ماتوا وهم كفار لكان ماؤهم النَّار وبئس المصير.

وقوله: ﴿ فَأَنقَدَكُم مِنْهَا ﴾ أي: بسبب الهداية للإسلام والإيمان، ذكرهم حجلَّ جلاله \_ ذلك في سياق الامتنان، فأخبرهم أنَّه قد أزال ما بينهم من التَّقاطع والعداوة والأضغان، ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ ، فصاروا يداً واحدةً

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۶).

على العدوان، وأنقذهم من الوقوع في مهواة النيَّران، وهداهم إلى ما يعقبهم الخلود في الجنان.

وقوله : ﴿ كَذَّلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ﴾ أي: مثل ذلك التبيين يبين لكم دلائله، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي: تدومون على الهدى، وتزدادون فيه.

قيل: كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين، فوقع بين أولادهم العداوة، وتطاولت بينهم الحروب مائة وعشرين سنة، حتى أطفاءها الله عالى \_ بالإسلام.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤] المراد بالبرهان: المعجزات، وبالنُّور: القرآن.

قوله: ﴿ وَهَذَا ﴾ الإشارة إلى ما ذكر من البيان، الذي جاء به القرآن. ﴿ صِرَاطُ رَبِّكَ ﴾ أي: طريقه الذي ارتضاه، وشاء بحكمته واقتضاه، ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ [الانعام: ١٢٦] ليس فيه اعوجاجٌ، بل هو عدل مطرد المنهاج يعني: أنَّ الذي شرَعناه لك يا محمد هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كحما في حديث الحارث عن علي \_ رضي الله عنه \_ في نعت القرآن: ﴿ وهو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم ﴾ الحديث. وقد رواه أحمد والترمذي بطوله (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير أنوار التنزيل (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٩٦٠) أحـمد (١/ ٩١) قال الترمذي: هذا حـديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٣٢٩) بتصرُّف.

وقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ الإشارة فيه إمَّا أَنْ تكون إلى جملة القرآن، أو إلى ما ذكر في هذه السورة من البيان، وهي من جملته مع أنها بأسرها في إثبات التَّوحيد والنُّبوة وبيان الشَّريعة. (١)

وقوله: ﴿ فَاتَبِعُوهُ ﴾ أمرٌ من الله \_ تعالى \_ بـ لزوم طريقه، والأخذ بما جاء به نهياً وأمراً؛ لأن من خالف طريقه، ولم يقتبس من نوره فقد جاء ظلماً وكفرا.

﴿ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ ﴾ أي: الأديان المختلفة، والطُّرق الضَّالة التَّابعة للهوى، فإنَّ من أخطأ سبيل القرآن فقد هوى؛ لأنَّ سبيل الحق واحدٌ، ومقتضى حجته كذلك، ومقتضى الهوى متعدد، وسبله متعددة المسالك ولهذا وحد سبيل الحقّ وجمع ضدّه قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس في الآية وفي قوله: ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾ [الشورى: ١٣] قال: «أمر الله \_ تعالى \_ المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الفرقة والاختلاف، وأخبرهم أنَّه إنَّما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله \_ تعالى \_ ». (٢)

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: «خطّ لنا رسول الله على خطاً بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً، وخطً عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: ﴿ وأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السبُلُ فَتَفَرَقَ بكم عَن سبيله ﴾[الانعام: ١٥٣]. (٣)

وروى أيضاً بسنده عن جابر بن عبدالله \_ رضي الله عنه \_ قال: كنا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير أنوار التنزيل (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۰) رواه ابن ماجه (۱/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٤٦٥).

جلوساً عند النبي عَلَيْ فَخط خطا هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله»، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال: «هذه سبل الشيطان»، ثمَّ وضع يده في الخط الأسود ثمَّ تلا هذه الآية. وكذا رواه ابن ماجه (١).

وروى بن جرير بسنده عن أبان أنَّ رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمدٌ في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، وثمّ رجال يدعون من مرّ بهم: فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النَّار، ومن أخذ على الصِّراط انتهى به إلى الجنة، ثمَّ قرأ ابن مسعود هذه الآية (٢).

وخرج ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله علي «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١] حتى فرغ من ثلاث الآيات قال: ومِن وفي بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا، فأدرك الله في الدُّنيا كانت عقوبةً له، ومن أخّره إلى الآخرة كان أمره إلى الله ـ تعالى ـ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، (٣).

وقوله: ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ يعني: أنَّ القرآن فيه بركة لمن آمن به ومغفرة للذنوب، ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] أي: أعملوا بما فيه من الأمر والنهى حتى تنالوا كلُّ مطلوب، وفيه الدُّعوة إلى إتباع القرآن، وتعينها على أهل الإيمان.

وقوله: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٧].

رواه أحمد (٣٩٧/٣) وابن ماجة (١١).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن جرير (۱۲/ ۲۳۰) ورقمه ۱٤۱۷ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣) والحاكم (٣١٨/٢) وصحَّحه.

أي: حجةٌ واضحةٌ تعرفونها، قيل: المراد به: محمدٌ والقرآنُ.

وقال: ﴿ جَاءَكُم ﴾ ولم يقل جاءتكم؛ لأنَّه انصرف إلى البيان، مع أنَّ الفعل إذا تقدَّم وكان الفاعل مؤنثاً مجاذيًا جاز فيه التأنيث والتذكير، كما هو في كتب العربية موضح التقرير.

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ أي: جاءكم ما فيه البيان، وقطع الشبهات عنكم والارتياب، وهدى لكم من الضلالة، ورحمة من العذاب.

وقوله - تعالى -: ﴿ كُتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ ﴾ [الأعراف: ٢-٣] يعني: هذا القرآن أنزل إليك يا محمد فلا يقعن في قلبك شكٌ وارتيابٌ، إنَّه منزل من ربِّ الأرباب، وقد وجَّه إليه الخطاب، والمراد غيره كقوله: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَ مِّمًا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكَتَابَ مِن قَبْلُكَ ﴾، وقيل المعنى: فلا يضيقن صدرك بتكذيبهم. وأصل الحرج في اللغة: الضيق.

وقوله: ﴿ لِتُنذِر بِهِ ﴾ أي : انزل إليك؛ لتنذر الكفار.

﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأنَّهم أهل البصائر والاعتبار.

ثم قال \_ جلَّ جلاله \_ مخاطباً عباده: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ [الاعراف: ٣] أي: اعملوا به، فإنَّ عقباه السعادة، واقتفوا آثار نبيكم الذي أنزل عليه، وسابقوا إلى هديه وسارعوا إليه، ﴿ وَلا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْليَاءَ ﴾ أي: لا تتخذوا من دونه أرباباً، فمن اتخذهم فهو أشد الناس عذاباً، وأسوؤهم يوم القيامة مآباً، ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٦) ﴾ وأسوؤهم يوم القيامة مآباً، ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٦) ﴾ [الأنعام: ١١٦] ﴿ وَان تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي الأَرْضِ يُضلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦] ﴿ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] أي: صدَّقوه وأقروا بنبوته، ﴿ وَنَصَرُوهُ ﴾ بالسِّيف والسِّنان

﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ يعني: القرآن، وقوله: ﴿ مَعَهُ ﴾ راجع ومتعلق بقوله: ﴿ وَاتَّبَعُوا أَي: اتبعوا النور المنزل، مع اتباع النبَّي المرسل، فيكون فيه إشارة إلى إتباع الكتاب والسُّنة، ﴿ أُولَئِكَ هُمُ المُفْلَحُونَ ﴾ الفائزون بالرحمة الأبدية في الجنَّة (١).

وَقوله ـ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧] يعني: قد جاءكم كتابٌ جامعٌ للحكمة العملية والنظرية:

أمَّ الدكمة العمليَّة: فهي الكاشفة عن محاسن الأعمال وقبائحها، والمرغبة في المحاسن والفضائل، والزاجرة عن القبائح والرذائل.

أمّا الحكمة النّظوية: فهي الشّفاء لما في الصّدور من الشكوك وسوء الاعتقاد، وهدى إلى الحقّ واليقين والرَّشاد، ورحمة للمؤمنين نجوا بها من دركات العنداب، وفازوا بها يوم الحساب، أو يقال خرجوا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان، وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران، عصاعد من درجات الجنان (٢).

﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ ﴾ يعني: الإسلام ﴿ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ يعني: القرآن.

قال مقاتل بن حيان وروى عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري والضحاك ومجاهد أنَّهم قالوا: بفضل الله: القرآن، وبرحمته: الإسلام قاله غير واحد<sup>(٣)</sup>.

﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ أي: بالقرآن والإيمان، ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: أنوار التنزيل (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: أنوار التنزيل (١/ ٤٥١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (١١/ ١٥٠).

[يونس:٥٨]، وما يقتنيه من الحطام كلُّ إنسان.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ ﴾ [يوسف: ١١١] يعني: ما كان هذا القرآن، البالغ في الإعجاز والبيان، حديثاً مفترى يقدر على التَّسلق عليه الإنس والجان. ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بَمِثْلُه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيرًا ( ٨٨ ﴾ [الإسراء: ٨٨].

﴿ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [يوسف: ١١١] من الكتب الإلهية، ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الأمور الدينية، فكلُّ ما يحتاج في الدين إليه، لابد وأن يوجد فيه سند يدلُّ عليه. وهذا من الكفر والضَّلال، ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَة ﴾ بها خير الدارين ينَال.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا ﴾ [النحل: ٨٩] أي: بياناً بليغاً ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ من أمور الدين، وما تتوقف عليه مصالح المسلمين.

قال مجاهد: «ما يسأل الناس عن شيء إلا في كتاب الله تعالى تبيانه»(١).

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «كل شيء علمه في القرآن إلا أن أراء الرجال تعجز عنه) ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ للجميع، وإنما حرمان المحروم من تفريطه، ﴿ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ خاصة بالجنة »(١).

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ﴾ يعني: جبريل عليه السلام، وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر، مثل قولهم: حاتم الجود.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا القول لمجاهد، وقول مجاهد كما في كتب التفسير هو: (كلُّ حلال وكلُّ حرام) ولعل هـذا القول لابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حـيث يقول: «قـد بيَّن لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء» كما في تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير أنوار التنزيل (١/ ١٧٥).

﴿ مِن رَّبُّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢].

مُلتبساً بالحكمة، ﴿لِيُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ على الإيمان بأنَّه كلامه، فإنهم إذا سمعوا النَّاسخ، وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة، رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم.

﴿ وَهُدًى ٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ المنقادين لحكمه العدل، وقضائه الفصل. (١) وقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتُلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ ﴾ [العنكبوت: ٤٨ ـ ٤٩] أي: وما كنت تقرأ قبل هذا القرآن، الذين تسنم من قنة البلاغة وقمة الفصاحة أرفع مكان.

﴿ مِن كِتَابٍ ﴾ حتى يتعلَّق المرتاب بعلاقة الشُّبهة والارتياب.

﴿ وَلا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ ﴾ أي: ولم تكن تكتب شيئاً بيدك، وهو محو للشبهة الزائفة، وتقرير للمعجزة النائفة \_ ولكن كما قال: ﴿ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ [ [ النائفة \_ ولكن كما قال: ﴿ وَمَا تُغْنِي اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ [ [ الناء: ١٠١] ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ [الناء: ٢٦].

فإنَّ ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشَّريفة على من لم يعرف قبله بالقراءة والخط والتَّعليم خارق للعادة.

﴿إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ أي: ولو كنت ممَّن يخط ويقرأ لقالوا: لعله تعلَّمه أو التقطه من كتب الأولين، وسمَّاهم لكفرهم مبطلين .

وقيل: لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم مقرر، فيكون إبطا لهم باعتبار الواقع دون المقدر.

﴿ بَلْ هُو ﴾ أي : القرآن ﴿ آيَاتٌ ﴾ دلالات ﴿ بَيِّنَاتٌ ﴾ وبراهين ساطعات، وحجج ﴿ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ واضحات، وعن التَّحريف

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير أنوار التنزيل (١/ ٥٧٠).

محفوظات، ﴿ إِوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿ الْعَنكِوتِ: ٤٩] إلا المتوغلون في الظُّلم و المكابرة، بعد وضوح دلائل الإعجاز الباهرة.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم ﴾ [الزمر: ٥٥] المراد به: القرآن؛ لأنّه أحسن ما أنزل من كتاب، وأوثق ما يتوصل به إلى النّجاة من الأسباب، فاتبعوا ما أمركم به ونهاكم عنه، ولا تلتمسوا ما تحتاجون له في دينكم إلا منه.

وقوله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًا ﴾ أي : ولو أنزلناه بلسان العبرانية، لم تنفك تعنتاتهم الشيطانية، ولم تبرح أهويتهم النفسانية. ﴿ لَوْلا فُصِّلِتْ آيَاتُهُ ﴾ أي : هلا بينت بلسان نفقهه، فيبيّن لنا الصّواب،

﴿ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾ أي: أكلام أعجمي ومخاطب عربي، فيشتد تكذيبهم للنبّى.

والأعجمي: من كان من العجم، وإن كان فصيحاً، ويقال أيضاً لمن لا يفهم كلامه (أعجمي) وإن كان من العرب، والمقصود: إبطال مقترحهم باستلزام المحذور، والدلالة على أنَّهم لا ينفكُّون عمَّا كانوا عليه من الإعراض والنُّفور.

﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى ﴾ إلى الحقِّ القويم والصِّراط المستقيم أو يقال: هدى للمتقين من الضلالة.

﴿ وَشِفَاءٌ ﴾ لما في الصُّدور من الشَّكِّ والشُّبهة والجهالة.

﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌّ ﴾ أي: ثقلٌ وصممٌ.

ويزول عنّا الارتباب.

﴿ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ [نصلت: ٤٤] وذلك لتصامّهم عن سماعه، وتعاميهم عما يريهم من الآيات، بحيث لم يكن لهم بها ارعواء ولا التفات.

قوله \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ .

روى ابن جرير بسند عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلُّهم على شريعة من الحقِّ، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين».

قال: وكذلك في قراءة عبدالله: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا). وكذلك كان أُبي بن كعب يقرؤها (١).

والمعنى: أنَّ النَّاس كانوا على ملَّة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام -، فكان أول رسول إلى أهل الأرض، ولهذا قال: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فِيه وَمَا اخْتَلَفَ قال: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فِيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلاَّ الَّذينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيّنَاتُ بَعْياً بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣] أي: بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

روي عن أبي هريرة في هذه الآية قال: قال رسول الله على الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أوّل النّاس للجنة، بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالنّاس لنا فيه تبع، فغدا لليهود، وبعد غدا للنصارى (٢).

وروى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الآية، اختلفوا

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير (٢/ ٣٣٤). والحاكم (٢/ ٢٦٢) وصحَّحه.

<sup>(</sup>٢) روى البخاري الشطر الأول من حديث أبي هريرة (٨٣٦) ومسلم (٨٥٥). وانظر: تفسير عبدالرزاق (١/ ٨٢).

في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السَّبت، واتخذ النَّصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة . (١)

واختلفوا في القُبلة، فاستقبلت النَّصارى المشرق، واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة.

واختلفوا في الصَّلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلِّى وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحقِّ من ذلك.

واختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود: كان يهودياً، وقالت النصارى: كان نصرانياً، وجعله الله حنيفاً مسلماً، فهدى الله أمة محمد للحقّ من ذلك.

واختلفوا في عيسى، فكذبت به اليهود، وقالوا لأمّه بهتاناً عظيماً، وجعلته النصارى إلها وولداً، وجعله الله ـ تعالى ـ روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد للحقّ من ذلك.

وقال الربيع ابن أنس: في قوله: ﴿ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْبِهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]. «عند الاختلاف إنّهم كانوا على ما جاء به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله \_ عز وجل \_ وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قاموا على الأمر الأول قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على النّاس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغوهم، وأنّهم قد كذبوا رسلهم. وكان أبو العالية يقول:

<sup>(</sup>١) تفسير عبدالرزاق (١/ ٨٣).

في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن(١).

وقوله: ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ أي : بعلمه، وبما هداهم له، ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ من خلقه بفضي به إلى جنَّات النَّعيم، وله الحكمة التامة الباهرة، الحجة البالغة القاهرة.

وفي هذه الآية الكريمة من الدّلالة على ذمِّ الافتراق، ومدح الاجتماع والاتفاق، مالا يخفى على من له من الفهم أدنى مذاق.

قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَّسْتَ مَنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الانعام:١٥٩] أي: فرقوا دينهم الذي هو الإسلام، الذي ارتضاه الله \_ تعالى \_ واختاره، ورفع في السماوات والأرض شأنه ومناره.

﴿ وَكَانُوا شَيعًا ﴾ لأهويتهم الغاوية متبعون، وكلَّ حزب بما لديهم فرحون. ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ من إصلاح الحال، حتى يحسن لهم المآل، وإنّما عليك بلاغ الرّسالة، وهذا منسوخٌ بآية القتال لأهل الكفر والشرك والضلالة. ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] مفوض إليه؛ لأنَّ بيده التوبة والعنداب، فلا يصلح-أن يكون ذلك إلا للإله، ﴿ ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، ثم يوم القيامة يرون ما يوعدون، ويجازيهم بما كانوا يعملون.

قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة: «هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، اختلفوا قبل مبعث محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فتفرقوا، فلمَّا بعث محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نزلت: ﴿إِنَّ اللّذِينَ فَرَّقُوا ﴾ . (٢)

وعن أبي أمامة الباهلي \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عَلَيْدٍ:

<sup>(</sup>١) انظر فيما تقدَّم تفسير الطبري ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير.

« ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ إنهم الخوارج» (١).

وروي ابن جرير بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ في هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات، وأهل الضلالة من هذه الأمة (٢).

وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر أنَّ رسول الله على قال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر أنَّ رسول الله على قال لعائشة: «﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ هم أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة» (٣).

والظّاهر أنَّ الآية عامة في كل من فارق دين محمد عَلَيْهُ، وكان مخالفاً له، فإنَّ الله بعث رسوله بالهدى ودين الحقِّ؛ ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف وكانوا شيعاً، كان كذلك كأهل البدع والنحل والضلالة، فإنَّ الله قد برَّا رسوله مما هم فيه، وهذا لقوله: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ [الشورى: ١٣] فكل متمسك بشرع بعد الرسول فجهالات وضلالات وأراء وأهواء، فالرسول بريء منه. (٤)

قوله - تعالى -: ﴿ مُنْيِبِينَ إِلَيْهِ ﴾ أي مقبلين عليه بالإقلاع عن الكفر

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة (۱۷۳) وابن أبي عاصم في السنة ص ٤٢٤، قال ابن كــثير في تفسيره: «وروى عنه مرفوعا ولا يصح».

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: «هذا إسناد لا يصح؛ فإن عباد بن كثير متروك الحديث، ولم يختلق هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه فإنّه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في الآية أنّه قال: نزلت في هذه الأمة».

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير: «رواه ابن مردوية وهو غريب أيضاً ولا يصح رفعه».

<sup>(</sup>٤) هذا ترجيح الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ.

والرجوع إلى التَّوحيد، ﴿وَاتَّقُوهُ ﴾ واحذروه \_ كما قال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ فالتقوى أفضل لباس العبيد.

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ أداؤها في جميع أوقاتها بإخلاصها له كما شرعت.

قوله: ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴾ نهى من الله \_ تعالى \_ لرسوله وأمته أجمعين أن يتبعوا سنن المشركين، الذين آثروا الهوى، فآل بهم إلى الافتراق في الدين.

﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم ﴾ أي: الإسلام الذي هو دين واحد .

﴿ وَكَانُوا شَيعًا ﴾ كلُّ شيعة اختارت لها إماماً قائداً، فتابعته على تأييد دينها الفاسد، وسيوردهم يوم القيامة شر الموارد، ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَئْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودُ (١٨٠) ﴾ [هود: ٩٨].

﴿ كُلُّ حِـزِبٍ بِمَـا لَدَيْهِمْ فَـرِحُـونَ ﴾ [الروم: ٣١ـ٣٦] كل أهل دين بما عندهم راضون مسرورون، ظناً منهم أنهم إلى الحق مهتدون ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلُبُونَ ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلُبُونَ ﴿ ٢٢٧].

قوله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ شُرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ ﴾ أي: بيَّن لكم الدين وهو الإسلام، واختاره لكم ديناً وأكرمكم به، وهذا غاية الإكرام.

﴿ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ يعني: الذي أمر رسوله نوحاً أنْ يستقيم عليه، وأنْ يدعو الناس إليه.

﴿ وَالَّذِي أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ ﴾ لتدعو إليه كافة العباد، وتجاهد من أبي عنه من أهل الشرك والإلحاد.

﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ أي: أمرناهم به، وهؤلاء هم أرباب الشرائع، وهم أولو العزم من الرسل.

﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾ أي: التوحيد بأن لا يشرك معه في عبادته سواه.

﴿ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ لا تختلفوا، فمن اختلف فيه كانت النار مثواه، و النهي عن الاختلاف إنما هو في الأصل، وأما فروع الشرائع فمختلفة كما قال: ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومناهجا ﴾.

﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: أهل مكة وغيرهم.

﴿ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ من التَّوحيد وإخلاص العبادة لله وحده.

﴿ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ﴾ أي: يختار لدينه من كان أهلاً لذلك.

﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ يرشده إلى سلوك دينه الذي هو أحسن المسالك.

﴿ وَمَا تَفُرَّقُوا ﴾ يعني: الأمم السابقة، وقيل: أهل الكتاب؛ لقوله: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابَ إِلاَّ مَنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيّنَةُ ﴾ [البينة: ٤].

قوله: ﴿ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤] أي: العلم بأنَّ التفرق ضلالٌ متوعدٌ عليه، وأنَّ الاجتماع في الدين هو المدعبو إليه. وقيل: العلم بمبعث الرسول، فلم يجنحوا إلى التَّصديق والقبول ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ حسداً وعداوة، آلت بهم إلى الشقاوة.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩] ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (١٧) ﴾ [الزمر: ٧١] والأمر بإقامة الدِّين والاجتماع عليه، والنَّهي عن الاختلاف فيه والتَّفرق المشار إليه صريح في هذه الآية، والتي قبلها، فقبَّح الله شيع البدع والهوى، ما أضلها!

قوله في حديث أبي سعيد: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السّماء إلى الأرض» (١) سمَّاه حبلاً على سبيل الاستعارة يعني: أنَّ كتاب الله ـ تعالى ـ هو السبب الوثيق الممدود، المدرك من تمسك به كل مقصود.

وقال «من السَّماء إلى الأرض» ولم يقل من الأرض إلى السَّماء؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) رُواه أحمد (٣/ ٥٩)، والحديث فيه عطية العوفي وهو متكلم فيه.

مبدأ إنزاله منها وغايته الأرض، وسيجاء به حجة بعد العرض.

وقوله في حديث عبدالله: **إنَّ هذا القرآن هو حبل الله المتين،** القوي الذي لا يخشى على المستمسك به انفصام، ولا تنال الهلكة من له به اعتصام.

وهذا تمثيلٌ للخلق بما يفهمونه من الأسباب التي يتوصَّلون بها إلى المآرب، وإدراك المقصود والمطالب، وينجون بها من المعاطب.

وحاصل الأمر: أنَّ من في الدنيا مثله كمثل من وقع في بئر فيها من كلِّ نوع من الآفات، فلا يمكنه الخروج منها والسَّلامة من آفاتها والنَّجاة إلا بحبل قويٍّ وثيقٍ، حتى يكون له السَّلامة طريقاً، فكذلك الدنيا دار محنة، وفيها كلُّ نوع من الآفات والفتنة، فلا سبيل إلى النجاة منها إلا بالتحسك بأقوى الأسباب، وذلك كتاب الله الذي هو أعظم وأفخم كتاب.

قوله: «وهو الشفاء النافع» أي: شفاءٌ لما في الصدور من أدواء الضلالة، وأسقام السَّفة والجهالة.

قوله: «عصمةً لمن تمسَّك به» من الهلاك. قال ـ جلَّ جلاله ـ: ﴿ فَمَنِ البَّعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ (١٢٣) ﴾ [طه: ١٢٣].

قوله: «ونجاة لمن اتبعه» أي عمل بما جاء به من الأمر والنَّهي في أصل

<sup>(</sup>۱) عبدالله هو ابن مسعود رواه عبدالرزاق عن ابن عيينة (٣/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦) ورواه الحاكم في (المستدرك) من طريق صالح بن عمر ١/ ٥٥٥، وابن الجوزي في (العلل) من طريق ابن فضيل ١/ ١، ثلاثتهم عن إبراهيم الهجري به، وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأمّا ابن الجوزي فأعله بإبراهيم الهجري وقال: هذا حديثٌ لا يصح عن رسول الله عليه ويشبه أنْ يكون من كلام ابن مسعود. وقد روي عنه موقوفا عليه كما هو عند الدارمي في سننه (٣٣١١).

## مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مسسسسسسسسسسسسس

الدِّين وفروعه.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ: «جمع الله ـ تعالى ـ في هذا الكتاب علوم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون والعلم بالخالق ـ جل جلاله ـ وأمره وخلقه». قوله في حديث أبي هريرة: «إنّ الله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» (۱) أي: تعبدونه وحده بإخلاص على صواب. وقد قدمت الكلام على التوحيد والشرك، فليطلب في محله.

قوله: (وإن تعتصموا بحبل الله جميعاً) هذه مما أمر الله \_ تعالى \_ بها جميع العباد، ورضيها؛ لأنَّها سبب الاستقامة على المراد، وسبيل النَّجاة يوم المعاد.

قول: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» مثل هذا ما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ لا يغل عليهن قلب امرؤ مسلم: إخلاص العمل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين» (٢).

وروى مسلم عن تميم بن أوس الداري \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه . «الدّين النّصيحة» قالوا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولائمة المسلمين، وعامتهم» (٣).

وقد أوجب الله النَّصيحة على المسلمين لأئمتهم، كما أوجب عليهم النصيحة له ولكتابه ورسوله.

فالنصيحة لله ـ تعالى ـ: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (OO).

عبادته.

والنصيحة لكتابه: الإيمان به والعمل بما فيه.

والنصيحة لرسوله: التَّصديق بنبوته، وبذل الطَّاعة له فيما أمر به ونهى عنه.

والنصيحة لائمة المسلمين: حبُّ صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتَّدين بطاعتهم في طاعة الله \_ تعالى \_، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. (١)

قوله في حديث أحمد: (إنَّ أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنين وسبعين ملَّة، وستفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة (٢) يعني: الأهواء. المهل الكتاب هم بنو إسرائيل، وإسرائيل لقب يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، ومعناه بالعبرانية (عبد الله) وقيل: (صفوة الله).

وقد ذكر الله ـ تعالى ـ بني إسرائيل في كتابه ذكراً متعدداً، وعدد ما أمتن به عليهم، وما أكرمهم به وفضاً لهم به على أهل زمانهم، وأخبر عماً جرى منهم من الاختلاف، وما قابلوا به النعم، وما أجرى عليهم من النّقم.

قوله: «كلها في النَّار إلا واحدة هذا يدل عليه القرآن والآثار:

قال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً (١١٥ ﴾ [النساء: ١١٥].

«ومن شذَّ شذَّ في النار»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٢٢١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢١٦٧) من حديث ابن عمر \_ رضي الله عنه \_. وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ.

قوله: ﴿ إِلا واحدة ) وهي الجماعة أي: الذين اعتصموا بكتاب الله المبين ، واتبعوا سنة سيد المرسلين .

قوله: ﴿إِنَّهُ سَيْخُرِجِ فِي أَمْتِي أَقُوامَ تَتَجَارَى بَهُمَ تَلْكُ الْأَهُواءَ ٩.

التّجاري: التّفاعل من الجري، وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة، والتداعي فيها تشبيهاً بجرى الفرس.

والأهواء: جمع هوى، والمعروف عند أهل العلم أنَّه إذا أطلق فالمراد به الميل إلى خلاف الحقِّ. قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلا تَتَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهَ ﴾ [ص: ٢٦].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۞ ﴾ [النازعات: ١٠٤٠] وقد يَطلق الهوى بمعنى المحبَّة والميل مطلقاً فيدخل فيه الميل إلى الحق.

قالت عائشة: لما نزل قوله: ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» (١١).

ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر، «فهوى رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت»(٢) (٣).

هذا وقد أخبر الصَّادق المصدوق أنَّ تلك الأهواء التي مالوا إليها، وأقبلوا بكليَّتهم من غير علم عليها، ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْم وأقبلوا بكليَّتهم من غير علم عليها، ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْم فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (٢٦) ﴾ [الروم: ٢٩] إنَّها خالطت مشاشهم وسورت فيها ؛ بل لا تزال تتزايد، وتجري في عظامهم مجرى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٨٨) ومسلم (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٣١)، ومسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فيما تقدم جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩).

## (٢١٢) مسسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

الدم وتتصاعد، لا تدع مفصلاً إلا دخلته ولا عرقاً، فقد صاروا في داء هذا الهوى غرقا.

ولذا شبه عَلَيْ حالهم بحال من بداء الكلب قد أصيب، فما لهم في عداد العقلاء من نصب.

والكلُّب بفتح الكاف واللام داء معضل يحصل به أعظم الآلام، ويحدث بسببه سقمٌ من أشـدِّ الأسقام، وهو يعـرض للإنسان من عضِّ الكلْب الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحداً إلا كلب، ويَعرض له أمراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا.

واجتمعت العرب على أن دواءه قطرة من دم مَلك(١) يُخلط بماء فيسقاه. (٢) وكتب علي بن أبي طالب رضى الله عنه إلى ابن عباس ـ رضى الله عنهما \_ حين أخذ مال البصرة: «فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب» يعنى: اشتد.

قوله: «لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ﷺ، فغيركم من الناس أحرى أن يقوم به».

مراده \_ رضى الله عنه \_ الحث والحض لهم على الاجتماع على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، والاعتصام بذلك، وشدة الاهتمام والاعتناء بذلك؛ لأنَّ به تحصل السعادة والسؤدد في العاجل والآجل، وتكمل لمن قام به شريف الفضائل، وهذا مع ما فيه من الحثِّ على القيام بما جاءهم به \_

<sup>(</sup>١) قال اللحياني: إن الرجل الكلب يعض إنساناً، فيأتون رجلاً شريفاً، فيقطر لهم من دم أصبعه فيسقون الكلب فيبرأ. انظر: اللسان (١/٧٢٣) ولاشك في تحريم هذا؛ لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ودم الإنسان مَّا حرم على الإنسان.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١/ ٧٢٣) عادة كلب.

عليه الصلاة والسلام -، ففي ضمنه أخبار لهم وتذكير بما حازوا به من العزِّ الكبير، والخير الكثير، الواسع الغزير، بعد ما كانوا عليه من سوء الحال وضيق العيش، وسفاهة الأحلام والطيش، فنالوا ببركة ما جاءهم من النُّور، المجد والشَّرف والنَّصر على الأعداء والظهور، ولو لم يكن إلا الهداية إلى الإسلام، والإقلاع عن عبادة الأوثان والأصنام، ولا شرف أعظم من ذلك به يسعدون ويشرفون ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَالرَّحِنِ ؛ ٤٤].

وقد بين لهم ذلك \_ عليه الصلاة والسلام \_، وامتن عليهم في معرض العـ تب في الكلام، فقـال: «الم أجـدكم ضلالاً فـهـداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن "()، فإذا كان عليه منهم، والله قد فضلهم به، وأنجز لهم ما وعدهم على لسانه، ولم يعملوا بما جاءهم به ولم يهتموا بشأنه، فغيرهم من الناس بالإعراض أولى وأجدر، لأنهم إنما حسدوهم على هذا الشرف الأكبر، والذكر الجميل الأنور. وهـذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قد روى من طرق متعددة مختلفة.

فروى الحاكم في مستدركه: «افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النَّار إلا واحدة، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤//٤) ومسلم (١٠٦١) من حديث عبدالله بن زيد.

<sup>(</sup>٢) لم أجده عند الحاكم بهذا اللفظ وفيه ألفاظ، متقاربه (١/ ١٢٩) والحديث رواه ابن ماجة (٣٩٩٣) وابن أبي عاصم في السنة ٣٢/١ (٦٤) من حديث أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_. وقد حسن العلماء هذا الحديث لشواهده. انظر صفة الغرباء ص ٣٠ وما بعده.

وخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله على الله على بني إسرائيل حذو النُّعل بالنُّعل حـتى إن كان منهـم من أتي أمه عـلانية، ليكونن في أمـتي من يصنع ذلك، وَإِنَّ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلُّها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، (١).

وروي عنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ أنَّه قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةً كلها في الهاوية إلا واحدة، وافترقت النصاري على ثنتين وسبعين فرقةً كلها في الهاوية إلا واحدة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النَّار إلا واحدة ١٤٠٠).

وروي أنَّه قال: «وستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا من كان على ما أنا عليه وأصحابي، والبضع: من الشّلاث إلى التَّسع، والمراد به هنا الشلاث، لأنه جاء كذلك مفسراً في أكثر روايات هذا الحديث.

وقد تبين ما ذكرنا من الآيات والأخبار، وجوب الاعتصام بكتاب الله المبين، ولزوم التمسك بسنة سيد الخلق أجمعين، وأنَّ الفرقة الناجية من العذاب الأليم، هي التي تسلك سبيله المستقيم، وتأخذ بشرعه القويم، وباقي فرق الضلالة من أمَّة الإجابة في نار الجحيم؛ لنبذهم العمل بالذكر

<sup>(</sup>١) رواه الترمـذي (٢٦٤١) والحاكم (١٢٨/١) والحـديث مداره على عـبدالرحـمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف. انظر: صفة الغرباء ص ٢٨ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه المروزي في السنة ص ١٩ من حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

الحكيم، ومخالفتهم لمنهاج الرسول الكريم.

فقد روى أبو داود بسنده عن معاوية \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه \_ قال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة)(١).

واعلم أنَّ أول ما حدث في الدين من المحن، ووقع في الإسلام من الفتن: فتنة الخوارج:

وكان مبدؤهم بسبب الدُّنيا، حيث قسَّم النبي ﷺ غنائم حنين فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة واعدل، فإنَّك لم تعدل (٢) الحديث، ففاجئوه بفظيع هذه المقالة، فردهم الله إلى أسوأ حالة.

ثم تشعبت منهم شعوبٌ وقبائل وآراءٌ وضلالاتٌ، وأهواءٌ ونحلٌ كثيرةٌ منتشرةٌ ومقالاتٌ.

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي غالب قال: سمعت أبي أمامة يحدِّث عن النبي عَلَيْهُ في قوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٧] قال: هم الخوارج، وفي قوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ٧] قال: هم الخوارج (٣).

وروى البخاري ومسلم عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: تلا رسول الله عَنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ رسول الله ﷺ هذه الآیة: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مَنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٩٧) وأحمد (١٠٢/٤) والحاكم (١٢٨/١) وصحَّحه وحسَّنه ابن حجر في كتابه «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ص ٦٣، وقال ابن تيمية في الاقتضاء (١٨٨/١) : «هذا حديث محفوظ..».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤١٤) ومسلم (٦٣ ١٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/٢٦٢).

إلى قوله ﴿إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ قالت: قال رسول الله ﷺ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله. . فاحذروهم، (١).

وروى الإمام أحمد عنها في هذه الآية قالت: قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿إِذَا رَالِهُ عَلَيْكُ ۗ ﴿إِذَا رَالِهُ عَلَيْكُ ۗ ﴿إِذَا رَالِهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاحْذُرُوهُم ﴾. (٢)

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله عن عبدالله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله عنه يقل المنارة (٣).

وفي صحيح مسلم عن علي \_ رضي الله عنه \_ أنّه ذكر الخوارج فقال: «فيهم رجل مخدج اليد، أو مودن اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ قلت: أنت سمعته من محمد عليه قال: إي ورب الكعبة . . إي ورب الكعبة . . إي ورب الكعبة . . إي ورب الكعبة . .

وخرج الإمام أحمد بسنده عَنْ زَيْد بْنِ وَهْبِ قَالَ: لَمَّا خَرَجَت الْخُوارِجُ بِالنَّهْرَوَانِ قَامَ عَلِيٌّ - رَضِي اللَّه عَنْه - فِي أَصْحَابِه فَقَالَ: «إِنَّ هَوْلاء الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، وَهُمْ أَقْرَبُ الْعَدُو إِلَيْكُمْ، وَإِنْ تَسِيرُوا إِلَى عَدُوكُمْ، و أَنَا أَخَافُ أَنْ يَخْلُفُكُمْ هُوَ الْعَدُو إِلَيْكُمْ، إِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ تَخْرُجُ خَارِجَةٌ مِنْ أَمَّتِي لَيْسَ صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلِيهِمْ بِشَيْء، وَلا صَيَامُكُمْ إِلَى صَيامِهِمْ بِشَيْء، وَلا صَيَامُكُمْ إِلَى عَدُولَ أَنَّهُ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٤٧) ومسلم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ١٢٤) والبخاري (٤٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ٣٥٥) وابن ماجة (٤٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦٠١).

وَهُوَ عَلَيْهِمْ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَآيَةُ ذَلَكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضَدٌ وَلَيْسَ لَهَا ذِرَاعٌ عَلَيْهَا مِثْلُ حَلَمَةِ النَّسَدِي عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بِيضٌ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا لَهُمْ عَلَى لَسَانِ نَبِيّهِمْ لاَتَكُلُوا عَلَى الْعَمَلِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمَ اللَّهِ \_ عزَّ وَجلَّ. » (١)

وفي الصحيحين عن سويد بن غفلة قال: قال علي ـ رضي الله عنه ـ:

«إذا حدثتكم عن رسول الله على حديثاً، فوالله لأنَّ أخر من السَّماء

أحب إلى من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم،

فإنَّ الحرب خدعة، وإنِّي سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «سيخرج قوم في

آخر الزمان حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير البرية، يقرءون

القرآن، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السَّهم من

الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم

القيامة، (٢).

وخرج أبو داود عن أبي سعيد وأنس \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله عنهما \_ قال: قال رسول الله عنهما \_ قل المسكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يرجع حتى يرتد على فوقه ، هم شر الخلق ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله ، وليسوا منه في شيء ، من قاتلهم كان أولى بالله \_ تعالى \_ منهم (٣)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤١٥) ومسلم (٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧٦٥).

الفوق: موضع وقوع الوتر من السَّهم. وخرَّجه الشيخان من رواية أبي سعيد بنحو هذا (١).

وخرج مسلم عَنْ [عُبَيْد اللّه] (٢) بْنِ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللّه عَنْهُم لَاحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُو مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب \_ رَضِي اللّه عَنْهُم \_ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا للّه قَالَ عَلَيٌ كَلَمَةٌ حَقَّ أُرِيدَ بِهَا بَاطلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللّه قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا للّه قَالَ عَلَيٌ كَلَمَةٌ حَقَّ أُرِيدَ بِهَا بَاطلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لأَعْرِفَ صَفَتَهُمْ فِي هَوَلاء يَقُولُونَ الْحَقَ بِأَلْسِنتهم لا يَجُوزُ هَلَا مَنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقه مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللّه إِلَيْه مَنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى يَدَيْه طُبْيُ شَاة أَوْ حَلَمَةُ ثَذْيَ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلَيُّ قَالَ انْظُرُوا فَنَظَرُوا إِحْدَى يَدَيْه طُبْيُ شَاة أَوْ حَلَمَةُ ثَذْيَ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلَيُ قَالَ انْظُرُوا فَنَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَقَالَ ارْجِعُوا فَواللّه مَا كَذَبْتُ وَلا كُذَبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَلَمْ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَة ، فَأَتُواْ بِه حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ وأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهُمْ وَقَوْلِ عَلَيٍّ فِيهِمْ " (٣).

وخرج الدارقطني بسنده عن أبي مجلز أنّ علياً \_ رضي الله تعالى عنه ـ نهى أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا، فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة، فأخذها بعضهم فألقاها في فمه، فقال له بعضهم: تمرة معاهد فيم استحللتها؟ قال عبد الله: أفلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم من هذا؟ قالوا: نعم، قال: أنا. فقتلوه، فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد الله بن خباب، قالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ قال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧١) ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط عبدالله والصواب ما أُثبت.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۰۱۱).

وكلكم قتله، قالوا: نعم قال: الله أكبر ثم أمر أن يبسطوا عليهم، وقال: والله لا يقتل منكم عشرة. ولا ينفلت منهم عشرة قالوا: فقتلوهم، فقال اطلبوا منهم ذا الثدية»(١).

وخرج أبو داود عن حذيفة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه \_ قال: لا قدر ، فمن الكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر ، فمن مات منهم فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، (٢)

وله من رواية مرفوعاً: (لا تجالسوا أهل القدر، ولا تفاتحوهم بالكلام)(٣).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال رسول الله ﷺ: «صنفان من أمتي ليس في الإسلام نصيف: المرجئة والقدرية» (٤) القدرية الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان، وإنَّ الله لا يريد أفعال العصاة.

وخرج أبو داود والترمذي عن نافع قال : جاء رجل إلى ابن عـمر ـ رضي الله عنه ـ فقال: إنَّ فُلانًا يَقْرأُ عَلَيْكَ السَّلامَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ وَضِي الله عنه ـ فقال: إنَّ فُلانًا يَقْرئهُ منِّي السَّلامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَحْدَثَ فَلا تُقْرئهُ منِّي السَّلامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ فَي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسَفٌ و مَسْخٌ وذلك في المكذبينِ بالْقَدَرِ». (٥)

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٦٩٢) وضعَّفه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧١٠) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وضعَّفه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢١٤٩) وابن مــاجة (٦٢) وقال الترمذي: حديثٌ غريبٌ حــسنٌ صحيحٌ. وضعَّفه الألباني.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢١٥٢) وابن مــاجة (٢٠٦١) وقال الترمذي: حسن صــحيح غريب. ولم أجده عند أبي داود.

وخرج الإمام أحمد عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ رَجُلاً وُلدَ لَهُ غُلامٌ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فَأَتَى بِهِ النَّبِي عَلَيْ فَأَخَذَ بِبَشَرَة جَبِهِته وَدَعَا لَهُ بِالْبُركة قَالَ: فَنَبَتَتْ شَعَرَةٌ فِي جَبْهَته كَهَيْئَة (١) الْقَوْسِ وَشَبَّ الْغُلامُ فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ الْخُوارِج أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَت السَّعَرَةُ عَنْ جَبْهَته فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ الْخُوارِج أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَت السَّعَرَةُ عَنْ جَبْهَته فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ مَخَافَة أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَوَعَظْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ فِيمَا نَقُولُ أَلَمْ تَرَ أَنْ بَركة دَعْوة رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ قَدْ وَقَعَتْ عَنْ جَبْهَتِكَ فَمَا زِلْنَا بِهِ حَتَى رَجَعَ عَنْ رَأَيْهِمْ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّعَرَة وَتَابَ». (٢)

وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال: من أنت فقلت: أنا سعيد بن جهمان قال: فما فعل والدك قلت قتله الأزارقة قال: لعن الله الأزارقة، حدَّثنا رسول الله عَلَيْ أَنَّهم كلاب النار. قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟

قال: بل الخوارج كلها. فقلت: فإنَّ السلطان يظلم الناس ويفعل لهم وبهم، فتناول يدي فغمزها غمزةً شديدةً ثم قال: ويحك يا بن جهمان عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك، وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه (٣).

وخرج رزين بسنده عن سالم أنّ رجلاً من أهل العراق سأل ابن عمر عن قتل محرم بعوضا ؟ فقال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة،

<sup>(</sup>١) في المخطوط (كهيلة) وما أُثبت من المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>T) رواه أحمد (3/T).

وأجرأكم على الكبيرة، يقتل أحدكم من الناس ما لو كان عددهم سبحات لرأيت أنَّه إسراف، وإنا كنا نسير مع رسول الله ﷺ فنزلنا منزلاً، فنام رجل من القوم، ففزعه رجل، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فقال: (لا يحل لمسلم تفزيع مسلم)(۱).

وخرج البخاري ومسلم عن أبي سلَمَة وعطاء بن يسار أنَّهُمَا أتيا أبا سَعيد الْخُدْرِيَّ فَسَالاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هل سَمعْت رسول الله عَيَّا أَبَا يَكُ ولُهُ يَعَلَى مَا الْحَرُورِيَّةُ سَمعْتُ رسول الله عَيَّا يُقُولُ: يذكرها؟ ، قَالَ لا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ سَمعْتُ رسول الله عَيَّا يَقُولُ: المَحْرُجُ فِي هذه الأُمَّة ولَمْ يَقُلُ منْها القومُ تَحْقرُونَ صَلاتكُم مَع صَلاتهم يَعْرُونَ الله عَلَيْ مَعْ صَلاتهم يَقْرُونَ الله عَلَيْ مُروقَ السَّهم مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهم مِنَ الرَّمِيَةِ فَيَنظُرُ الرَّامِي إلى سَهمِه إلى نَصلِه إلى رصافِه فَيَتَمارى فِي الْفُوقَة مِنَ الرَّمِيَة فَيَنظُرُ الرَّامِي إلى سَهمِه إلى نَصلِه إلى رصافِه فَيَتَمارى فِي الْفُوقَة هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّم شَيْءً اللهُ مَنَ الدَّم شَيْءً اللهُ مَن الدَّم شَيْءً اللهُ مَن الدَّم شَيْءً اللهُ اللهُ عَلَقَ بِهَا مِنَ الدَّم شَيْءً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَقَ بِهَا مِنَ الدَّم شَيْءً اللهُ عَلَقَ بِهَا مِنَ الدَّم شَيْءً اللهُ ال

وروى مسلم عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد رَبِّ الْكَعْبَة قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظلِّ الْكَعْبَة وَالنَّاسُ مُجْتَمَعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَع رَسُولِ اللَّه عَيَيْهِ فِي سَفَرِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمنَّا مَنْ يُصْلِحُ خَبَاءَهُ، وَمنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمنَّا مَنْ هُوَ سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمنَّا مَنْ يُصلحُ خَبَاءَهُ، وَمنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَره، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهِ الصَّلاة جَامِعَة، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ الصَّلاة جَامِعَة، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ الصَّلاة جَامِعَة ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ الصَّلاة جَامِعَة ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى مَنْ فَيَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلا كَانَ حَقّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أَمَتُهُ مَنْ وَيَنْذَرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أَمْتَكُم هَذَه جُعِلَ عَلَيْهِ فِي أُولِهَا، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلا وَأَمُورُ تُنْكِرُونَهَا فَتَجِيءُ فِتْنَة فَيَزَلَق أَو عَانِيتُهَا فِي أُولِهَا، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلا وَأَمُورُ تُنْكِرُونَهَا فَتَجِيءُ فِيْدَاقِ أَو عَانِهُ فَي أُولِهَا، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلا وَأَمُورُ تُنْكِرُونَهَا فَتَجِيءُ فِيْذَلُق أَو

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٢٥٦ (٧٥٤٣) وقد رواه مسلم بمعناه مختصراً (٥٠٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٣٢) ومسلم (١٠٦٤).

فَيْرَقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَسجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُـؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ: هَذِه، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنْيَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ، وَلَيْأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُـحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، الحديث. (١)

وخرج الإمام أحمد عن أبي بكرة أنّ نبيّ اللّه عَلَيْهُ مَرَّ برَجُلِ سَاجِد وَهُو يَنْطَلَقُ إِلَى الصَّلاة فَقَضَى الصَّلاة وَرَجَع عَلَيْه وَهُو سَاجِدٌ فَقَامَ النّبِيّ وَهُو يَنْطَلَقُ إِلَى الصَّلاة فَقَضَى الصَّلاة وَرَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْه فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ: لَمَنْ يَقْتُلُ مَخَدَا اللّه بأبي أَنْتَ وأُمِّي، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلاً يَشْهَدُ أَنْ لا وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ: المَنْ يَقْتُلُ مَحَدَمَدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: المَنْ يَقْتُلُ مَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اللّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُه ؟ ثُمَّ قَالَ: المَنْ يَقْتُلُ مَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذَرَاعَيْه وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَى أَرْعَدَتْ يَدُهُ وَرَبُولُ فَقَالَ اللّه كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلاً سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدً بِيدهِ لَوْ فَقَالَ النّبِي تَعْلَا عَبْدُهُ وَرَسُولُه ؟ فَقَالَ النّبِي تَعْلَاهُ مَا عَنْ ذَرَاعَيْه وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَى أَرْعَدَتْ يَدُهُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه ؟ فَقَالَ النّبِي تَعْلَاقٍ : الْوَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيده لَوْ مَصَالًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه ؟ فَقَالَ النّبِي تَعْلَاقُ : الْوَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيده لَوْ اللّه عَنْدُ وَاحْرَهَا» . (٢)

قلت: ومشل هذا ما رواه البيهقي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان في عهد رسول الله عليه رجل يعجبنا تعبده وجهاده، فذكرناه لرسول الله عليه باسمه فلم يعرفه، ووصفاه بصفته، فلم يعرفه، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل فقلنا هو هذا فقال: «إنكم لتخبروني عن رجل على وجهه سعفة من الشيطان»، فأقبل حتى وقف على القوم يسلم فقال: له رسول الله عليه: «نشدتك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ورقمه (١٨٤٤).

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد (٥/ ٢٤).

أحد أفضل مني وخير مني؟) .

قال: اللهم نعم، ثم دخل يصلِّي فقال رسول الله ﷺ: «من يقتل الرجل؟ قال أبو بكر: أنا، فدخل عليه فوجده يصلي فقال: «سبحان الله المحلِّ على وقد نهى رسول الله ﷺ عن ضرب المصلين» (١)

ويظهر لي أنَّ هذا الرجل المذكور في هذا الحديث هو الرجل الذي حدث عنه أبو بكرة، وأنَّ القصة واحدة، ويحتمل التَّعدد؛ إذ لا مانع من ذلك.

وخرج الشيخان عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسألـه عن الشرّ مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنّا كنا في جاهلية وشرّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شرّ ، قال: «نعم قلت: فهل بعد هذا الشرّ من فهل بعد هذا الشرّ من خير ؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه ؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر»، فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شرّ ، قال: «نعم دعاة على أبواب جهنّم من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله ف ما تأمرني إن أدركني ذلك؟، قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»، قلت: فإنْ لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» (٢).

وخرج أبو داود عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال : «والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله ﷺ من قائد فتنة إلى

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٢/ ٥٤) ولم أجده عند البيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤١١) ومسلم (١٨٤٧).

[أن تنقضي](١) الدنيا، يبلغ من معه من ثلاثمائة فصاعد إلا سمَّاه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته»(٢)، فهؤلاء هم الذين استحوذ عليهم الشيطان فأغواهم، فعدلوا عن الحقِّ واتبعوا هواهم، كتب الله \_ تعالى \_ عليهم الخذلان، فقيض لهم بعدله الشّيطان، فحسنّن لهم القبيح، وزين لهم سيئ الأعمال، فاستحبوا طريق الغي والضَّلال، قادهم بمكره وكيده فأوداهم، واستدرجهم بخداعه فأرداهم، فلمَّا تمكَّن من قصده بهم ناداهم، وهم مصطادون في شبكة الاحتيال ﴿ فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنِفُسَكُم ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ما لكم من الله من وال، هيهات تفرقت بهم السبل عن الصراط المستقيم، فطوحت بهم إلى سواء الجحيم، تيسيراً إلى قضاء الله المحتوم، وقدره المبرم المختوم، وإبداء لذلك وتحقيقاً، وتنجيز الوعد لوعد الصَّادق المصدوق، وإظهاراً لهذه المعجزة بعده وتصديقا، فقد حقَّق الله ـ تعالى \_ لنبيه ﷺ في أمته وعده، فظهروا وتفرُّقوا حتى استكملوا تلك العدة، ولم يكن ذلك عن طول أمد، بل وقع في أقصر مدة، وكان مبدؤهم \_ كما ذكرنا \_ من قسمة غنائم حنين، وظهور أسوأ القول ممن في قلبه رين، غير أنه لم يقع بها تظاهره، ولا مساعدة وتناصر، ولم يشب لنارها ضرام، ولم يكن وقودها جثث وهام، إلا أيام على بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_، فقتلهم بالنهروان، فـصار لها من تلك الأيام إعلان، وقام لها دعاة وأعوان، ونشرت أعلامها في أكثر البلدان، فانبعثت القدرية، وأول من قال به وقام، معبد الجهني بالبصرة فضل وأضل أقواماً، ثمَّ المعتزلة، ثمَّ الجهمية، ثمَّ الشيعة والإمامية.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (القضاء) والتَّصحيح من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٤٣).

مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مسسسسسسسسسسسسس

# والحاصل أنَّ الفرق الكبار من أمَّة الإجابة ثمان:

الأولى: فرقة الحقِّ أهل الإسلام والإيمان، والمعتزلة، والشيعة، والمرجئة، والجبرية، والخوارج، والنجارية، والمشبهة. فهؤلاء الذين سلكوا أقبح المناهج.

#### والمعتزلة:

افترقوا عشرين فرقةً، يكفِّر بعضها بعضا، وكلُّ فرقةٍ تروم لحجة الأخرى نقضا(١).

منهم الواصلية: قوم واصل بن عطاء الذي أظهر الاعتزال، وكان يجالس الحسن البصرى قبل تظاهره بالضَّلال.

ومنهم الهذيلية: أصحاب أبي الهذيل بن حمدان (٢) العلاف، وهو شيخهم ومقرر طريقتهم، مات سنة خمس وثلاثين ومائة (٣).

ومنهم النظامية: أصحاب إبراهيم بن سيار النظام، (٤) وهذا من شياطين القدرية، طالع كتب الفلسفة وخلطها بكلام المعتزلة.

والإسكافية: أصحاب أبي جعفر الإسكاف. (٥)

والجعفرية: أصحاب جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر. (٦)

<sup>(</sup>١) انظر هذه الفرق في كتاب الفرق بين الفرق ٨١ . الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) محمد بن الهذيل بن عبدالله كما في سير أعلام النُّبلاء (١٧٣/١١) .

<sup>(</sup>٣) في سنة وفاته قيل سنة ست وعشرين، ويقال خمس وثلاثين ومئتين. ومولده سنة خمس وثلاثين ومائة. قاله الذهبي في السير (١٧٣/١١): بهذا يتبيَّن وهم المؤلف أو الناسخ ـ غفر الله للجميع ـ والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) النظام ليس اسما إنَّما عُرف به. وانظر في سبب التسمية: الفرق بين الفرق ص ٩٣.

<sup>(</sup>٥) واسمه: محمد بن عبدالله الإسكافي. انظر: طبقات المعتزلة ص ٧٨.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (جعفر بن جعفر بن مبشر بن حريب) والصواب ما أُثبت. انظر: الفرق ص ١٢٣ والسير (١٠/ ٥٤٩).

والبشرية: أصحاب بشر بن المعتمر كان من أفاضل علماء المعتزلة. ومنهم الهشاميّة (١): أصحاب هشام بن عمرو الفوطيّ وكان هذا من أشدّ المعتزلة مبالغة في إنكار القدر.

والصالحيَّة ، (٢) والخطابَّية ، (٣) والحدثيَّة ، (١) والمعمرَّية (٥).

والثُّمامية: أصحاب ثمامة بن أشرس النُّميري وكان هذا الشيطان جامعاً بين سخافة الدِّين وخلاعة النَّفس، ومن قبيح قوله أنَّه يقول: اليهود، والنصارى، والمجوس، والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً لا يدخلون جنَّة ولا ناراً.

ومنهم الخياطيّة: أصحاب أبي الحسن الخياط (٦).

والجاحظية: أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ، وكان هذا بليغاً ظهر في أيام المعتصم والمتوكل، وأخذ من كتب الفلاسفة.

ومنهم الكعبية: أصحاب القاسم بن محمد الكعبي (٧) من معتزلة بغداد تلميذ الخياط. ومنهم الجبائية: أصحاب أبي علي محمد بن عبدالوهاب

<sup>(</sup>١) في الخطوط (الهاشمية) والصواب ما أُثبت. انظر: الفرق ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) هم أتباع صالح بن عمر الصالحي. انظر: الملل والنحل ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) هم أتباع أحمد بن خمابط. انظر: المملل والنحل (١/ ٦٠). وفي المخطوط (الحطابية) والصواب ما أُثبت. انظر: الفرق ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) هم أتباع الفضل الحدثيّ ت: ٢٠٧٥ هـ. انظر: الملل والنحل (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) هم أتباع معمر بن عباد السُّلمي، وكان رأساً للملحدة، وذنبا للقدرية. انظر: الفرق بين الفرق ص ١١٠ (٦) واسمه: عبدالله بن محمد بن عثمان الخياط. انظر طبقات المعتزلة ص

<sup>(</sup>٧) اسمه: عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي، المعروف بالكعبي. انظر الفرق ص ١٣٣.

الجبائي من كبار معتزلة البصرة، ومن قبيح مقالاته: إنكاره الكلام، ويقول: إنَّ الله يخلق كلامه في جسم، والمتكلم ذلك الجسم، وينكر رؤية الله في الآخرة، ومرتكب الكبيرة يخلد في النَّار.. وغير ذلك، ولهم بقايا فرق.

#### وأما الشيعة :(١)

سمُّوا أنفسهم بذلك، وادعوا أنَّهم شايعوا علياً.

فهم اثنتان وعشرون فرقةً، يكفِّر بعضهم بعضا، وأصول فرقهم ثلاث فرق:

غلاة ، وزيدية، وإمامية.

#### والغلاة ثماني عشرة:

أولهم السبائية: أصحاب عبدالله بن سبأ، يقولون لعلي ـ رضي الله عنه ـ أنت الإله حقاً، وعلي لم يمت، وإنّما قتل بن ملجم شيطانا تصور بصورة علي، وعلي في السّحاب، والرعد صوته، والبرق سوطه، وإنه ينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملؤها عدلاً.

ومنهم الكاملية: أصحاب أبي كامل، يكفِّرون الصحابة بترك بيعة علي، ويكفِّرون عليا بترك طلب الحقِّ.

ومنهم الغرابية: قالوا: محمد أشبه بعلي من الغراب بالغراب، والذباب بالذباب، فبعث الله جبريل إلى علي فغلط جبرائيل في الرِّسالة من علي إلى محمد.

ومنهم النصيرية، والإسماقية: قالوا: حلَّ الله في علي، والذمية يقولون

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق ص ٢٢ وما بعده. الملل والنحل ٧٨/١ .

على هو الإله، وقد بعث محمداً يدعو له، فدعى لنفسه.

ومنهم الإسماعيلية: ويلقبون بالقرامطة؛ لأنَّ رأسهم حمدان قرمط، وقيل عبيد الله بن ميمون القداح، وهؤلاء هدموا الشريعة وأركانها جملةً.

وباقي فرق الشيعة وروافضهم كثيرة، ومقالاتهم الفاسدة شهيرة.

#### وأما الزيدية :

الذين ينسبون أنفسهم إلى طريقة زيد بن علي بن الحسين زين العابدين، فهم ثلاث فرق:

**الجارودية**: أصحاب أبي الجارود الذي سمَّاه الباقر شيطاناً، فهؤلاء كفروا الصحابة لمخالفتهم علياً.

والسليمانية ، (١) والبترية (٢).

#### وأما الإمامية :

فقالوا بالنَّص الجلي على إمامة علي، وكفَّروا الصَّحابة ووقعوا في أعراضهم.

## وأما الخوارج، فهم عشرون فرقةً:<sup>(٣)</sup>

#### المحكمة:

وهم الذين خرجوا على على رضي الله عنه عند التّحكيم وكفروه، وكانوا اثني عشر ألفاً، كانوا أهل صلاة وصيام وقراءة، وفيهم قال عَلَيْكَ المحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم، وصومه في جنب

<sup>(</sup>١) هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي. انظر الفرق ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «البتيرية» والصَّواب مـا أُثبت، و هؤلاء أتباع رجلين: الحسن بن صالح بن حى، وكثير النواء الملقب بالأبتر. انظر الفرق ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق ص ٤٩.

صومهم، ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم ١٠٠٠. وكفَّروا عثمان وأكثر الصحابة. ومنهم البيمسية:

أصحاب بيهس بن الهيصم بن جابر (٢)، قالوا: من وقع في شيء لا يعلمه أحلال أم حرام، فهو كافرً.

#### ومنهم الززارقة:

أصحاب نافع بن الأزرق ، كفَّروا علياً بالتَّحكيم، وقالوا: إنَّه هو الذي نزل في شأنه ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا في قَلْبِه وَهُو أَلَدُ الْخصَام (٢٠٠) ﴾[البقرة: ٢٠٤] و ابن ملجم محق في قتله، وهو الذين نزل فيه ﴿ وَمنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧ ] وفيه قال مفتي الخوارج و زاهدها عمران بن حطان (٣):

ياضربة من تقى ما أراد بها إنَّى الأذكره إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا يوم ا في احسسبه أوفى البرية عند الله ميزانا (١) وهؤلاء كفروا عشمان، وطلحة، والزبير، وعبدالله بن عباس،

وعائشة، وسائر المسلمين، وحكموا عليهم بالخلود في النّار.

- (١) تقديم تخريجه.
- (٢) الصُّواب في اسمه هو: أبي بيهس هيصم بن عامر. انظر: الفرق ص ٧٤.
  - (٣) انظر: سير أعلام النّبلاء ٤/٢١٤.
- (٤) الأبيات في الكامل للمبرد ٣/١٦٩، والأغاني (١١١/١٨) ط الدار، وقد ردَّ على عمران بن حطان الفقيه الطبري \_ كما جاء في نسخة من الكامل للمبرد \_ فقال:

یا ضربة من شقی ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا إنى لأذكسره يومسا فسألسعنه إيهاً وألعن عمران بن حطان وقال محمد بن أحمد الطبيب يرد على عمران بن حطان:

يا ضربة من غدور صار ضاربها إذا تفكرت فيه ظلت ألعنه

أشقى البرية عند الله إنسانا وألعن الكلب عمران بن حطانا

ومنهم النَّجدية: أصحاب نجدة بن عامر النخعي(١).

**ومنهم العاذرية:** الذين عذروا النّاس في الجهالات في الفروع، وذلك أنّ نجدة وجّه ابنه مع جيش إلى أهل القطيف، فقتلوهم وأسروا نساءهم ونكحوهم قبل القسمة، وأكلوا الغنيمة، فلمّا رجعوا إلى نجدة، أخبروه بما فعلوا، فقال لهم: لم يسعكم ما فعلتم، فقالوا: لم نعلم أنه لا يسعنا، فعذرهم بجهالتهم، فاختلف أصحابه بعد ذلك، فمنهم من تابعه، ومنهم من خالفه.

ومنهم الصفرية: أصحاب زياد بن الأصفر.

**ومنهم الأباضية**: أصحاب عبدالله بن إباض، قالوا: مخالفوهم كفَّار، وكفَّروا علياً وأكثر الصحابة، وافترقوا أربع فرق:

الدفصية: أصحاب حفص بن أبي المقدام.

**واليزيدية**: أصحاب يزيد بن أنيسة قالوا: يبعث نبي من العجم بكتاب يكتب في السماء، ويترك ملة محمد، ويختار ملة الصابئة.

والدارثية: أصحاب أبي الحارث الأباضي، (٢) خالفوا الإباضية في القدر. (٣) ومن فرق النوارد:

العجاردة: أصحاب عبدالرحمن بن عجرد (١) وهم أربع فرق، كلُّها مشهورة بالضَّلال، معلومة الحال.

<sup>(</sup>١) صوابه الحنفي كما في الفرق ص ٥٨ . وقد نبَّه النَّاسخ للمخطوط إلى هذا الخطأ.

<sup>(</sup>٢) قال في الفرق ص ٧١: هؤلاء أتباع حارث بن يزيد الإباضي.

<sup>(</sup>٣) الفرقة الرابعة لم يذكرها المؤلف \_ رحمه الله \_ وهي أصحاب طاعة الله لا يُراد الله بها. انظر: الفرق ص٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الصواب عبدالكريم بن عجرد. انظر: الفرق ص ٦٣.

#### من الفرق الكبار المرجئة: (١)

لقبوا بذلك لأنَّهم يرجون العمل على النيِّة، أي: يؤخرونه عنها، وعن الاعتقاد من أرجأه إذا أخره، قال تعالى: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: ١١١] أي أمهله وأخره.

وقيل: إنَّما سـمُّوا بذلك، لأنَّهم يقولون لا تضرُّ مع الإيمان المعـصية، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر، وقد افترقوا خمس فرق:

**اليونسية:** أصحاب يونس النميري، قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع، ولا يضرُّ مع ذلك ترك الطاعات.

والعبدية: (٢) قبَّحهم الله وقبح مقالهم.

**والغسانية**: أصحاب غسان الكوفي، يقولون: إنَّ الله فرض الحجَّ، ولا ندري أهذه الكعبة أم غيرها؟ وبعث محمداً ولا ندري أهو الذي بالمدنية أو غيره؟.

والثوبانية: أصحاب أبي ثوبان المرجىء. (٣)

**والتّومنية:** أصحاب أبي معاذ التّـومني، ومن مقالاتهم: أنَّ السجود للصنم ليس كفراً، بل علامة على الكفر، وتبعهم ابن الراوندي وبشر المريسي ـ قبحهم الله ـ تعالى ـ.

#### ومن الفرق الكبار الجبرية:

والجبر إسناد فعل العبد إلى الله، وهؤلاء يقولون بحدوث علمه ـ تعالى ـ، بل لا يتَّصف بعلم ولا قدرةٍ، ويقولون بنفي رؤيته، وبخلق

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) أصحاب عبيد المكتسئب، الذي يقول: إنَّ ما دون الشرك مغفور لا مسحالة. انظر الملل

<sup>.(18 · /1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) كذا في الفرق ص ١٥٢ .

القرآن، وهؤلاء وافقوا الجهمية أصحاب جهم بن صفوان، فقالوا: لا قدرة للعبد يكتسب بها، بل هو بمنزلة الجمادات، فلذا لا يقولون بخلود أحد في النَّار، بل ولا في الجنة، ويقولون الجنَّة والنَّار يفنيان إذا دخل أهلهمًا فيهما، فلا يبقى إلا الله.

#### ومن الفرق الكبار النجارية:

أصحاب محمد بن الحسين النجار (١) وهؤلاء يوافقون المعتزلة على نفس الصفات وحدوث الكلام، ونفى الرؤية، وفرقهم ثلاث:

البرغوثية (٢)، والزعفرانية، (٣) والمستدركة، (٤) وأكثر هؤلاء يكفِّرون من لم يقل بخلق القرآن.

### ومنِ الفرق الكبار المشبهة: (٥)

شبهوا الله \_ تعالى \_ بالمخلوقات، ومثلوه بالحادثات \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً \_ وثم فرقة واحدة؛ لأنَّهم \_ وان اختلفوا \_ فالتَّشبيه يجمعهم، والمشبهة صفة تعمهم.

فهذه فرق الأهواء والضَّلال، وشيع الغواة الضَّلال، الذين مرقوا من الملَّة الحنيفية، مروق السهم من الرمية، فليس لهم حظ ولا نصيب من الدين، ﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ (١١٦) ﴾ [هود: ١١٦]

<sup>(</sup>١) والصواب الحسين بن محمد بن عبدالله النجار. انظر الفهرست لابن نديم ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) هؤلاء أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث. انظر الفرق ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) هؤلاء أتباع الزعفراني الذي كان بالري. انظر: الفرق ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) هؤلاء قوم من النَّجارية يزعمون أنَّهم استدركوا ما خفي على أسلافهم. انظر: الفرق ص

<sup>(</sup>٥) انظر: الفرق ص ١٧٠ .

﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُم مُّعْرِضُونَ (١٠) ﴾ [النور: ٤٨] ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَىٰ يُبَيّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥].

وإنَّما أطلت بذكر هذه الفرق الضَّالة؛ ليتبيَّن حال أهل التَّوحيد والدِّين من حال أهل الزيغ والغي والجهالة، ولأمور غير ذلك، أرجو أنَّها حسنة المسالك:

منها: أنَّ الموحد من أهل الدِّين، إذا سمع أقوال هؤلاء المبطلين، جد في عبادة الله وحده على بصيرة ويقين.

ومنها: أنَّه يزداد بذلك إيمانًا، ويداب في الجهد والثَّناء على الله الذي أهله للهداية، ووفقه لطريق العناية، فضلاً منه وإحسانا.

ومنها: إظهار بطلان ما يقال في هذه الأزمنة والأعصار من المعادين والمعاندين، والقائمين في عداوة أهل هذه الدَّعوة والمساعدين أنَّ الرافضة ومن شابههم هم زند الدِّين والهدى، ومن قام بإخلاص الدَّعوة لله عالى \_ هم أهل الضَّلال والرَّدى.

وممّاً يدلُّ على أنَّ هذا القيل كل رضيه وطاب به قلباً، أنَّ هؤلاء الفرق قد ملكوا البلدان شرقا وغربا، وجدوا فيمن قدروا عليه نهباً وسلبا، ولم نر أو نسمع أنَّ أحداً من الحكام الذين يدعون أنَّهم أهل السنة والجماعة، نصب لأحد من هذه الفرق حرباً، ولا قام ولا قعد في عداوتهم، وألَّب عليهم الجيوش عجماً وعرباً، ولكن كما قال ـ تعالى ـ: ﴿كَذَلِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى لَا يَعْلَمُونَ (آ) ﴿ الروم: ٥٩] ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فَي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٦) ﴾ [لاعراف: ١٨٦].









#### الخاتهة

في الفرق النَّاجية من النِّيران، وهم أهل الإسلام والإيمان، الذين تمسَّكوا بسنَّة نبيهم واعتصموا بالقرآن، فنالوا بذلك رفيع الدرجات في الجنان قيال الله على ا

وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ (١٢٣) ﴾ [طه: ١٢٣].

فوصف الله ـ تعالى ـ هذه الفرقة بالتقوى، ثمَّ بيَّن في كثيرٍ من الآيات أنَّ القرآن هدى لهم ورحمة وشفاء وبشارة، وأنَّهم لا يضلون في الدنيا، ولا يشقون في الدنيا ولا في الآخرة.

وفي الحديث الصَّحيح عنه عَلَيْكُ أنَّه قال: «تركتكم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله» (١).

وعن أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» (٢). وقال ﷺ: «ما تركت من شيء يقرب إلى الجنّة إلا وقد حدَّثتكم به، ولا شيء يقربكم من النار إلا وقد حدَّثتكم به» (٣).

وقد تقدَّم قبل هذا حديث العرباض المتضمن لأمره عَلَيْكُ بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين من بعده، عند حصول الاختلاف والافتراق، وحدوث المنازعة والشقاق.

<sup>(</sup>۱) روى اللالكائي نحوه في شـرح أصول الاعتقـاد (۱/ ۸۰) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. رواه مالك ۲/ ۱۹۹ عن جابر ـ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد (X/۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢/٥) من حديث ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ.

فأمًّا وجوب التمسُّك بالقرآن والاعتصام به وأنَّ مخالفته كفرٌ فهو معلومٌ من الدِّين بالضرورة، وقد نطق بذلك القرآن والسُّنَّة كما ذكرته قبل هذا.

ومن ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [مود: ١٧]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَديث ﴾ [القلم: ٤٤].

وقد قدمت من دلائل الكتاب والسَّنَّة صدر هذا الفصل ما فيه كفاية وذكرى لكلِّ ذي عقل.

وقد خرج رزين بسنده عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال: نزل جبريل على رسول الله ﷺ فأخبره أنّها ستكون فتن، قال: فما المخرج منها يا جبريل؟، قال: كتاب الله \_ تعالى \_(١).

وقد روى مسلم عن زيد بن أرقم \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «الا وأنّي تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله، وهو حبل الله الذي من اتّبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضّلالة، وعترتي أهل بيتي، الحديث (٢).

وأما وجوب التمسُّك بسنَّة نبينا ﷺ، وأنَّ مخالفتها كفر: فمن المعلوم بالضرورة أيضاً، والقرآن يصرِّح بذلك في آياتِ كثيرةٍ، والأحاديث متواترة.

وقد قدمت في هذا الفصل ما فيه مقنع، لمن أراد أن يتبع سبيله الأرفع.

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع الأصول (۷/ ۹۰) ورقمه (٦٢٣٢) وقد ذكره ابن كثير في فضائل القرآن بمعناه عقب حديث الحارث عن عبدالله بن مسعود، وقال: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن» وقال: هذا غريبٌ من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٤٠٨).

وأيضاً كل ما أمر به أو نهى عنه أو حكم به أو فعله، فهو: إمًّا يكون ذلك بالوحي النَّاول عليه؛ لأن الوحي كما ينزل بالقرآن ينزل بالسُّنة، إلا أنَّها لا تتلى كما يتلى القرآن. ولهذا قال ﷺ: «إني أوتيت القرآن ومثله معه»(١) يعنى: السُّنة.

وإما أن يكون ذلك مما فهمه ﷺ من القرآن. قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقّ لتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمنُونَ (١٤) ﴾ [النحل: ٦٤].

وقال ـ جلَّ جلاله ـ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وأمَّا وجوب التمسُّك بعده بسنَّة خلفائه الرَّاشدين، والاقتداء بأصحابه المهتدين \_ رضي الله تعالى عنهم أجمعين \_:

فالذي تقدَّم من الآيات والأحاديث الصَّحيحة، يدلُّ على ذلك دلالة واضحة صريحة، وقد ورد الأمر بالتمسلُّك بهديهم والاقتداء بهم خصوصاً وعموماً مَّا هو معلوم في كتب السنة، وقد قال عليه المحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتم المتديتم»(٢).

وأيضاً فقد ثبت لهم النَّجاة، والسَّلامة من النَّار والمعافاة كما دلَّ على ذلك كثيرٌ من الأحاديث والآيات:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٩١/٢) وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجةٌ؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة (١/٧٨) (٥٨)، وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٢٨/٤) ضعَفه أئمة الحديث).

#### ۲٤٠)سسسسسسسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس

قال الله \_ تـعالى \_: ﴿ لَكُن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَالهم ، وأَنفُسهمْ وَأُولَئكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ [التوبة: ٨٨].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأُوُّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بإِحْسَانِ رَّضيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا أَبَدًا ذَلكَ الْفَورْزُ الْعَظيمُ (١٠٠ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. وقال \_ جل جلاله \_: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١١٧].

وقال \_ تعالى \_: الله يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْديهمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيُومَ جَنَّاتٌ ﴾ [الحديد: ١٢].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتُ الشَّجَرَة فَعَلَمَ مَا في قُلُوبهمْ فَأَنزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَريبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مَّنَ اللَّه وَرضُوانَا ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ يُوْمُ لا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورَهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أيديهم وبأيمانهم ﴾ [التحريم: ٨].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَكُلاُّ وَعُدُ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ﴾ [النساء: ٩٥].

والأحاديث الواردة في خصوص الآحاد (كالعشرة) ـ رضى الله عنهم ـ، والواردة في أهل بدر \_ رضى الله عنهم \_، وبيعة الرضوان، وأهل أحد أشهر من أن تذكر وأجلّ من أن تجحد أو تنكر، وما ورد في حقهم ـ رضي الله عنهم \_ عموماً فكثيرة أيضاً:

منها قوله ﷺ: "خير القرون قرني ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الذين يلونهم"(١). وقوله: ﴿لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدًّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٦٤) ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصين ـ رضى الله عنه ـ.

ومنها قوله ﷺ: «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد أذاني، ومن أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه (٢).

ومنها قوله على الله اختار اصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين (٣).

ومنها قوله ﷺ: (من سبّ أصحابي فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) (٤).

وخرج مسلم عن أبي موسى حديث: «أنا أمنةً لأمتي ، فإذا ذهب أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنةً لأمتي، فإذا ذهب أصحابي آتى أمتي ما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۷۳) من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم (۲۵٤۰) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٨٦٢) وأحمد (٥/٥٥) وابن حبان (٧٢٥٦) وصحَّحه، وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجروحين (٢/ ٤١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (١٢/١٢) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/٢٤): وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف: انظر السَّلسلة الصحيحة (٥/٢٤٦) وقد حسَّنه لمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٨٥٨) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري ورى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث الأنصاري وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث.

يوعدون، (١).

وخرج التّرمذي عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: ««ما من احد عوت من اصحابي بارض الا بعث لهم نوراً وقائداً يوم القيامة»(٢).

ولولا أنّهم على هديه المطهر ودينه الذي أظهر، وشرعه الذي قدر، لما أمر على التمسّك بسنتهم عند الاختلاف والافتراق، وحدوث النزاع في الدّين والشقاق، وما ذاك إلا لأنّهم اتبعوا سبيله وسيره، واقتفوا في أفعالهم وأقوالهم آثره، والتزموا طريقه ومنهاجه، و رفعوا قواعد الدّين، ومهدوا فجاجه، حتى أضاءت بلوامع الحنيفية حوالك الأفاق، وأشرقت بقواطع مرهفاتهم كلَّ الإشراق، وتلاً لأت بأنوار علومهم المغارب والمشارق، فأضحى بدر الدين بعد الأفول شارقاً، وأصل الزيغ والضلال مستأصلاً زاهقاً، فمن تأمل آثارهم، وتدبر أحوالهم وأخبارهم، سيما عند النزاع والاختلاف، علم أنّهم على السبيل الأعدل، والهدي الأكمل، وطريق الحقِّ والإنصاف.

ولقد جرى بينهم منازعة اجتهادية ، في أمور ليست اعتقاديه ، فلم يعدلوا فيها عن السُّنة والكتاب ، بل كان ذلك فيما اختلفوا فيه فصل الخطاب ، ولم يبغوا عن كتاب ربهم حولا ، ولا عن سنة نبيهم بدلا ، إذ لا قصد لهم سوى إقامة مراسم الصراط المستقيم ، وإدامة مناهج الشَّرع القويم . فمن ذلك اختلافهم عند قوله سَلِيْ في مرض موته « ائتوني بقرطاس أكتب

ممن ديك الحارفهم عند قوله يهيه في مرض مونه " التوني بفرطاس اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، حتى قال عمر \_ رضي الله عنه \_: إنَّ رسول

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه التَّرمـذي (٣٨٦٥) وقال: هذا حديثٌ غـريبٌ، وروي هذا الحديث عن عـبدالله بن مسلم أبي طيبة عن بن بريدة عن النبي ﷺ مرسل وهو أصحُّ.

الله ﷺ قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله، وكـثر اللغط في ذلك حتى قال النبى ﷺ: «قوموا عني لا ينبغي عندي التنارع» (١).

ومن ذلك، اختلافهم عن التَّخلف عن جيش أسامة \_ رضي الله عنه \_، فقال قوم بوجوب الاتباع، لقوله ﷺ: «جهِّزوا جيش اسامة» (٢)، وقال قومٌ بالتخلف، انتظاراً لما يكون من رسول الله في مرضه.

ومن ذلك اختلافهم في موته، حتى قال عمر - رضي الله عنه -: من قال إنَّ محمداً قد مات علوته بسيفي، وإنَّما رفع إلى السماء، كما رفع عيسى بن مريم، وقال أبو بكر - رضي الله عنه -: من كان يعبد محمداً فإنَّ محمداً قد مات، ومن كان يعبد إله محمد فإنَّه حيُّ لا يموت، وتلا قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] فرجع القوم إلى قوله، وقال عمر - رضي الله عنه -: كأنَّي ما سمعت هذه الآية إلا الآن »(٣).

ومن ذلك اختلافهم في موضع دفنه بمكة أو المدينة أو القدس، حتى سمعوا ما روى من أنَّ الأنبياء يدفنون حيث يموتون (٤٠).

ومن ذلك اختلافهم في الإمامة، وفي ثبوت الإرث عن النبَّي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ورجوعهم للنصوص في ذلك.

ومن ذلك اختلافهم في قتال مانعي الزّكاة، حتى قال عمر \_ رضي الله عنه \_: كيف نقاتلهم وقد قال \_ عليه الصلاة والسلام \_: «أمرت أن أقاتل الناس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤) ومسلم (١٦٣٧) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ٦٨٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) تقدُّم تخريجه.

حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فقال له أبو بكر \_ رضي الله عنه \_: أليس قد قال: «إلا بحقها»، «ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي لقاتلتهم عليه»(١).

ومن ذلك اختلافهم في تنصيص أبى بكر على عمر رضي الله عنه ـ في الحلافة، ثمَّ في أمر الشورى حتى استقر الأمر على عثمان.

وقد وقع بينهم اختلافٌ في بعض أحكام فرعية: كاختلافهم في الكلالة، وميراث الجدِّ مع الأخوة، وعقل الأصابع، وديَّات الأسنان. . وغير ذلك.

فهذا هديهم \_ رضي الله عنهم \_ في حال الوفاق، وشأنهم عند اختلاف الآراء والافتراق، والرجوع والرد إلى ما أمرهم الله \_ تعالى \_ عند التنازع بالردِّ إليه، وندبهم إلى ذلك في كتابه وحثهم عليه.

فالفرقة النّاجية من العذاب، الآمنة من فزع يوم الحساب، هم الذين سلكوا سنن الصوّاب، وحكّموا فيما اختلفوا فيه السُّنَة والكتاب، واقتفوا في ذلك منهاج الأصحاب، وهم الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيماناً، وامتلأت قلوبهم معرفة به \_ سبحانه وتعالى \_ وإيقاناً، فشدُّوا عقد الأعمال على الصوّاب إحكاما وإتقاناً، وصيروا كتاب الله \_ تعالى \_ نورا يستضيئون به في دجى المشكلات وبرهاناً، فإنْ قصرت أفهامهم فلم يستخرجوا منه على مرادهم سلطاناً، ردوا إلى السُّنة التي جعلها الله \_ تعالى \_ إيضاحاً وإفصاحاً لما اختلفوا فيه وتبياناً، والى عمل الصحابة تعالى \_ إيضاحاً وإفصاحاً لما اختلفوا فيه وتبياناً، والى عمل الصحابة الذين اقتبسوا من مشكاته على حياته، فاستضاؤوا بلالئ أنواره بعد

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه. انظر: الملل (١/ ٢٥) وما بعده.

وفاته، فهم أعلم بذلك وأحكم، وإتباعهم يهدي للتي هي أقوم، ويرشد إلى الطريق الأسلم، فمن اقتفى أثر نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهدي أصحابه، أدرك السَّعادة والنَّجاة في مآبه، وحاز الفوز والنجاح، وفاز بالحسنى والفلاح، ومن اتخذ ذلك وراءه ظهرياً، وصيَّر العمل بالكتاب والسُّنة شيئاً فرياً، وجعل دينه هواه، فقد أضله الشيطان وأغواه، فاستبدل بالحق خرافات أهل البدع والأهواء، واختار على الصراط المستقيم المنهج الإغواء.

خرج أبو داود عن أبي البختري قال حدَّثني من سمع النبي عَلَيْهِ قال قال رسول الله عَلَيْهِ: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم» (() ومعناه: أنَّ الله لا يهلكهم حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم، وتقوم الحجَّة عليهم، ويتَضح لهم عذر من يعاقبهم. وهذه الفرقة التي أخبر عَلَيْهِ بنجاتها من النَّار، هي التي وعدها بالظهور والتمكين والانتصار، والقيام بأمره على الكفَّار، مستمرين على ذلك مدة الدُّهور والأعصار، لا ينضرُّهم من خالفهم حتى يأتى أمر الملك القهار.

فقد روى البخاري بسنده عن حميد بن عبدالرحمن قال: سمعت معاوية \_ رضي الله عنه \_ خطيباً يقول: سمعت رسول الله عنه و خطيباً يقول: همن يرد الله به خيراً يفقه في الدين، وإنّما أنا قاسمٌ والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله \_ تعالى \_ لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله (''). وخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه : "إنّما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيّف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم السّاعة حتى تلحق قبائل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٤/ ٢٦٠ وأبو داود (٤٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۱).

من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمّتي ثلاثون كذابا كلهم يدعي أنّه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» (١).

واعلم أنّ الله \_ جلّ جلاله \_ قـد أوجب على كل من دان الله \_ تعالى \_ بدين الإسلام، واتبع سنة خير الأنام، لاسيما العلماء والأمراء والولاة والحكام، أن يدعوا النّاس إلى التّوحيد، الذي هو أفراد الله بالعبادة وإخلاصها للملك الحميد، ويجاهدهم على ما دانوا به وراضت نفوسهم عليه من شرك التّقريب والتّقليد، الذين يخلد صاحبه في العذاب الشّديد.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وقال الله \_ جلَّ جلاله \_: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣ ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقالَ \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

وقال ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ تَمَنَّا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧) ﴾[آل عمران: ١٨٧].

وقال: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَا الْمُنكَرِ وَأُولَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٨٩) وأبو داود (٤٢٥٢) والتِّرمذي (٢٢٢٩) وابن ماجة (٣٩٥٢).

# 

وقد قال ﷺ: «لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من الدُّنيا وما فيها»(١).

وقال ﷺ لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية يوم خيبر: «فوالله لأنُ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النَّعم » (٢).

وخرج ابن ماجة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلم أخاه المسلم (٣)، وإنّما كان تعليم العلم أفضل أنواع الصدقة؛ لأنّ الانتفاع به فوق الانتفاع بالمال؛ لأنّه ينفد ويفنى والعلم باق. وقال ﷺ: «ما من داع الى هدى إلا كان له أجر من تبعه من غير أن ينقص من ثوابهم شيئاً» (٤).

وخرَّج الشيخان وغيرها عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: لولا آيتان أنزلهما الله \_ تعالى \_ في كتابه ما حدَّثت شيئاً أبداً ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٥٩]. (٥)

وورد من طرق متعددة عنه ﷺ أنَّه قال: «من سُئل عن علم فكتمه، الجمه يوم القيامة بلَجام من نَاره (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزهد (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٤٧) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة (٢٤٣) وضعَّفه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦٧٤) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١٨) ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ، والموجود عن ابن عباس بنحوه (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٢/ ٣٤٤) والتَّرمني (٢٦٤٩) وأبو داود (٣٦٥٨) وابن ماجة (٢٦٤) وصحَّحه. وقال التِّرمذي: حديثٌ حسنٌ.

وقال علي \_ رضي الله عنه \_: «ما أخذ الله \_ تعالى \_ على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا (١).

والمراد بالعلم: العلم النَّافع للقلوب، الموصل إلى خير مطلوب، وهو ما جاء به الرسول عَلَيْكُ من الهدى الذي أعظمه التَّوحيد.

وقد تضمن قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٥٩] أبلغ وعيد، وأعظم زجر شديد، لمن كتم ذلك أو قصر في ما أمر به من القيام في الدعوة على العباد، وبذل الوسع في الاجتهاد، والحث على سبيل الرشاد، فمن دأب نفسه في ذلك نال الفوز والإسعاد؛ لأنه اقتفى آثر نبيه \_ عليه الصلاة والسلام \_، وهدي أصحابه وأتباعهم الذين سلكوا منهج السّداد، ومن قصر فيه فقد فرط وخالف المنهاج النبوي وباء بالسخط واللعنة والإبعاد. قال الله تعالى: ﴿أُولْنَكَ اللّهَامُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّاعَنُونَ (١٥٩) ﴾ [البقرة: ١٥٩].

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢).

وقال \_ جل جلاله \_: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ ﴾ أي: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو جميع الناس إليها، والطريقة السّوية التي أنا عليها، ﴿ سَبِيلِي ﴾ أي: سنّتي ومنهاجي القويم، ﴿ أَدْعُو إِلَى اللّهِ ﴾ أي: الله والى توحيده، الذي هو الصراط المستقيم ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَة ﴾ أي: على يقين ومعرفة أبين بها الحق والهدى، والضّلال والردى ﴿ أَنَا وَمَنِ اتّبَعنِي ﴾ أي: من آمن بي وصدق، وعرف الإيمان وحقّق، يدعو إلى ما دعوت إليه، ويجاهد الآبين عليه.

فظهر من هذا وبان، أنَّ الدعوة واجبة وحقٌ على كل إنسان، يدَّعي أنَّه من أهل الإسلام والإيمان، وأنَّه متبع للسُّنة والقرآن، ولكن كلٌّ على حسب حاله في ذلك، إذ ليسوا سواء في المراتب والمسالك.

وقال الحافظ العماد بن كثير: في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَدْرِ وَأُولْاَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَدْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِلَى الْخَدْرِ وَ الله في الدعوة إلى الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. أي: منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر.

قَال أبو جَعفر الباقر (١): قرأ رسول الله عَلَيْهِ ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] فقال: الخير اتباع القرآن سنتي، رواه ابن مردويه. والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقةٌ من هذه الأمة متصديةً لهذا الشَّأن وإن كان ذلك واجباً على كلِّ فرد من الأمة بحسبه (٢).

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقــر، وقيل له الباقر لأنَّه بقر العلــم أي شقَّه وعــرف أصله وخفيــه، ولد سنة ٥٦هــ وتوفي سنة ١١٤هـ. انظر: السير (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٧٥).

وهذا المقام ممَّا ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، ويعتني بشأنه النَّاصحون، ويرغب في تحصيل أجره الراغبون، ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ (٢٠) ﴾[العنكبوت: ٤٣].

والمدار في الأعمال على الإخلاص والاحتساب، فعليهما يترتب القبول والثَّواب.

وقد أن لجواهر عقد هذه اللآلئ، أن تنتظم فرايدها في سلك الكمال، وحان لها أن ترتسم غرراً في صفحات محيا الوجود، وتلتئم درراً يفوق نظامها العقود، وأذنت شموس بيانها أن تطلع غرباً وشرقاً، فتصبح نفوس أعدائها بكؤوس المرِّ شرقاً، مع أنَّها لم تغص عليها قريحة لها في الفهم طول باع، ولا في العلم تبحر وجودة وسعة اطلاع، بل فهم كليل، وذهن عليل، ومسحة من علم قليل، ولكن إذا ساعدت الأقدار، رفعت الأغمار من الحضيض إلى اليفاع، وسهلت لمعارج المصاعد إلى رقي مدارج المقاصد، ويسرت أسباب المطالب، وأنجحت الأماني والرغائب، فزالت من المرء وصمة الاتضاع، وأرجو أن تكون إلى الصراط المستقيم داعيةً، وأن تعيها من النَّاس أذنُّ واعيةٌ، ولهدم شبه المبطلين ساعية، فلا يكون لها \_ إن شاء الله \_ بعد هذه ارتفاع، وأنْ تكون في وجه أهل الضَّلال وسوماً، ولشياطين المشركين رجوماً، ولهداة المسلمين نجوماً، وأنْ يعمُّ النَّفع بها والانتفاع، واسأل من يسّرها منه بالمعونة، أن يجعلها عن شوب الرياء مصونةً، وأن يصيرها بالقبول مقرونةً، وأن يحقق رجائي فيه يوم اشتداد الإفزاع، وأن يمنُّ عليٌّ في الحياة باقتفاء سنَّة نبيه محمد عَلَيْهُ، والاهتداء بهديه والاتباع، وأن وكان الفراغ من جمع هذه الدرر، وتسطير هذه الغرر، في رابع يوم من صفر عام ١٢١٦هـ ألف ومائتين وستة عشر، أحسن الله لنا الختام، وتجاوز عما اقترفناه من الآثام، ولا يؤاخذنا بما سعت الأقدام، وطغت به الأقلام، وطفحت فيه الأفهام، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأهل الفضل وقبول المعذرة. إنَّه على ما يشاء قديرٌ، وبعباده لطيفٌ خبيرٌ.

وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة الجليلة المقدار نهار ثالث وعشرين من صفر المذكور، بقلم أحوج العباد إلى عفو ربّه الجبار، محمد بن علي بني النجار. غفر الله له وللمسلمين القائمين بالدّين، ولمن ألّقها، وقرأها، وطالع فيها، وتأمّل معانيها، وامتثل أوامرها، وانتهى عن مناهيها.

غفر الله للجميع بمنِّه وكرمه. . أمين

وكان الفراغ من تحقيق هذه الرِّسالة ومراجعتها في نهار اليوم السادس من شهر ربيع الأول، بقلم أفقر الخلائق إلى الجليل الخالق، أتمَّ الله له حسن الخاتمة، وتمام العاقبة في الدنيا والآخرة.

والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على خير البشرية، وعلى أصحابه، ومن سار على نهجه إلى يوم يرث الله البرية.

# الفهرس

| الصفحة    | الموضوع                            |
|-----------|------------------------------------|
| ٣         | مقدمة المحقق                       |
| ٥         | نبذة عن المؤلف                     |
| ٨         | توثيق نسبة الرسالة للمؤلف          |
| ٩         | وصف النسخ الخطية ونماذج مصورة منها |
| ٣1        | الفصل الأول                        |
| 49        | الفصل الثاني                       |
| 74        | الفصل الثالث                       |
| <b>V9</b> | الفصل الرابعالفصل الرابع           |
| 91        | الفصل الخامس                       |
| 144       | الفصل السادس                       |
| ١٨٣       | الفصل السابعالفصل السابع           |
| 240       | الخاتمة                            |
| 700       | الفهرس                             |

Dar Al-gassem

SR 20.00